#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# تاريخ وحضارة محسل القديمية

دکتور سمیر ادیب

لدرس الآثار والحضارة المصرية القديمة



#### iver eed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

# تاريخ وحضارة مصر القديمية

دکتور سنهیسر (دیسب

مدرس الآثار والحضارة المصرية القديمة





1997





#### مقدمة

مصر ، اسم قدسته الأديان ، وكرمته كتب السماء ، أنه سجل مفاخر الأنسان ، مرآه أمجاد البشر ، وصرح الحضارة بأسمى معانيها ، أنه التاريخ نفسه بجميع حقائقه ، ومن ثم فقد كان إسم مصر متلازما مع المصريين منذ عصور التاريخ القديم ، له أساس تاريخى ، وجغرافى ، ودينى ونفسى ، وليسس إسما نشأ لمجرد ظروف سياسية يمكن تغييره فى ظروف سياسية أخرى ، فهو أقدم إسم يحمله أقدم بلد فى الدنيا ، إسم حملته مصر الفرعونية ومصر المقبطية ومصر الإسلامية ومصر الحديثة ، على مدى عدة آلاف من السنين .

مصر، ذلك البلد العظيم الذي نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ، ونشرب من ماء نيله ، أعطاها الله العديد من الميزات ، وحبتها الطبيعة بالفريد من الصفات ومن هنا فيلس عجبا ان كانت « أول أمة » في التاريخ نحيت فيها عناصر الأمة بمعناها الكامل الصحيح ، وبعدها كانت « أول دولية » بالمعنى السياسي المنظم ، نجيحت في أن تنظم « أول ملكية » عرفتها البشرية ، وفي أن تحافظ على وحدتها القومية عبر التاريخ ، وما أن يمضى حين من الدهر حتى تصبح أعظم قوة سياسية عرفها التاريخ ، القديم .

مصر ، لم تسبق العالم كدولة سياسية فحسب ، وإنما همى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر التاريخ ، فلم يحدث خلال ستة الآف عام من الحكم المنظم ، ان انفرط عقد وحدتها وتدهورت إنفصاليات إقليمية ، إلا في حالات نادرة شاذة ، أغلبها مفروض من قوى أجنبية دخيلة ، كعزو الهكسوس حين إنفردوا بالدلتا ، وظل الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة ، كما كان في البدء قاعدة التوحيد .

وهكذا بقيت مصر - وستبقى - شامخه تتحدى المعتدين ، وتمتص الحضارات وتضيف إليها ، كما تمتص مطامع الغزاه وتلين من ضراوتها ، حتى تبددها آخر الأمر بالصبر والعزم ، بالكفاح والمقاومة ، وبسشى آخر غير منظور وان كان محسوسا ، عراقة التاريخ الرابض فى الصخور وعلى ضفاف النيل فى الأهرامات والمعابد والهياكل والتماثيل ، والذى كان - وسيظل - دليلا على عظمة هذا الشعب الذى آمن بربه وبوطنه ، إيمانا لا نعرف أنه إتفق لكثير من غيره من شعوب الذي آمن بربه وبوطنه ، إيمانا لا حبا مصدره اليقين ، وليس الهوى ، بحيث أضحى لدى أصحابه من قواعد الايمان .

ومن ثم فقد إستحق أن يتصدر تاريخ الدنيا في عصره ، وأن يمثل صفحة الذهب من هذا الوجود ، وحسبنا أن تاريخ مصر قد أضحى نغما حلوا في فم الدهر ، يخنيه فيطرب له الكون وسيطل يطرب ما بقيت مصر ، وبقى في الدنيا ما يقدر تاريخ مصر ، وهو أمر يجمع العالم كله عليه ، وعلى حد تعبير

مورخ اوروبى كبيس ( لا تكاد اليوم توجد جامعة فى العالم تحترم نفسها ليس فيها كرسى للدراسات المصرية القديمة ) ، وإن كان الأمر عندنا فى مصر والعالم العربى يختلف عن ذلك كثيرا .

وبعد ، فهذه الدراسة إنما تقدم لمحات خاطفة من أمجاد مصر ، وهى أمجاد تكاد لا تحصى ، وكلها تثبت دونما ريب أن المصريين القدامى إنما قد قاموا - منذ نشأة حضارتهم على ضفاف النيل - بدور هام فى تاريخ الإنسانية وحضارتها ، فقد إبتكروا الكثير من المنجزات التى ساعدت على تقدم المدينة ، وقاموا بنشر حضاراتهم بين جيرانهم من الشعوب .

كانوا هداه وعلماء ومرشدين ، يوم أن كانت الدنيا طفلا يحبو في جهاله القرون ، نقشوا على الحجر ، وكتبوا على الورق ، واهتدوا إلى معرفة الأله الواحد الأحد ، يوم كانت الشعوب الأخرى تضطرب جهلا بين العديد من الآلهة ، ينسبون اليهم ما يعجزوهم من ظواهر وأحداث ، عرفوا العدل والحق والحرية وآمنوا بالقيم المثلى ، وإنتظمت في بلادهم الإدارة ، ونحت لديهم مقومات الأمة ، يوم كانت الشعوب الأخرى تعيش فرقا متناثرة وقبائل متناحرة ، قانونها الحق للأقوى ، وملاك تصرفاتها غريزه غشوم هوجاء .

غير أن المباهاه بالتاريخ المجيد العريق لا يسنبغى أن تكون مجرد مباهاه بتذكر أمجاده ، وإنما كذلك بالعمل من أجل رفعة الوطن ، بالاستذاده من العلم والتعمق فيه ، بالتمسك بالخلق والقيم والفضائل ، بالإيمان بالله ، بحب مصر والعمل من أجلها ، حتى نكون أكفاء للمجد العريق ، جديرين

بالأنتساب إلى هؤلاء الذين صاغوا يوما تاريخ العالم ، حينما كان يعيش فيما قبل التاريخ .

لقد أشبت المصريون في كل زمان أنهم يدركون قدر أنفسهم ويدركون التبعات التي ألقاها على كاهلهم مركزهم الجغرافي في هذا الجزء من العالم، وسيرى قارئ هذا الكتاب قصة تاريخ هذا الشعب منذ أقدم عصوره وسيدرك من تلقاء نفسه أن مصر لم تخضع يوما من الأيام لغزو أو إستعمار أجنبي وترتضيه ، وإن غلبت على أمرها يوما من الإيام فلا تلبث إلا حينا حتى تجد الزعيم الوطني المخلص الذي يدعوه إلى العمل ويتقدم الصفوف فتلبي دعوته وتبدأ عهدا من عهودها الزاهره .

وقد فضلت في عرض قصة حضارة مصر في هذا الكتاب أن أوجز في بعض تنفاصيله للمهم منها ، وأن أتحاشى البعض الآخر ، تخفيفا على القارئ ، ومن يريد المزيد من المعرفة والبحث والاطلاع زودته في كل نقطة قدر الأمكان والتخفيف بالمراجع المتخصصة في كل موضوع .

إن مصر مهما تقلبت عليها الأحداث ، وتعرضت لحلو الأيام ومرها ، فقد ظلت دائمه سليمه العنصر ، وبقى شعبها حيا ، لأنه جدير بالحياه .

حقا أن الأمم المتحضره تقهر قاهريها ، يقهرونها بسلاح الحرب ، وتقهرهم بأصالة الحضارة .

والله ولى التوفيق

د.سمير أديب

# الباب الأول مصر في العصور الفرعونية

الفصل الاول عصور ما قبل التاريخ



# الفصل الاول

# عصور ما قبل التاريخ

وهى عصور طويلة للغاية وتشمل الفترة التى لم يستطع فيها انسان هذا العصر من التعبير عن نفسه كتابة ، ليسجل ما يعنيه من أمور وأحداث ، فالتدوين في مصر أى الأثار المكتوبه التي تتميز بعلاماتها الهيروغليفية بدأت تظهر في مصر في نهاية الألف الرابع أو الألف الثالث قبل الميلاد . وعلى ذلك فيمكن تعريف عصور ما قبل التاريخ بأنها العصور التي لم يتعارف فيها هذا الأنسان على علامات كتابية مكنته من التعبير عن نفسه كتابه ليستجل ما يهمه من أمور ويترجم بها مالديه من أفكار ، فالكتابه في الواقع تعتبر الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ ، وبين العصر التاريخي .

ودراسية عصور ما قبل التاريخ تعتمد على ما خلفه لنا الأنسان من أدوات ، وأسلحه وأوانى مختلفة ، وما أبقاه لنا الزمن من أطلال منازل وبقايا مقاير وما شابه .

وتنقسم عصور ما قبل التاريخ إلى ثلاثة عصور هامة تنسب إلى كلمة من أصل أغريقي هي كلمة Lithic بمعنى حجرى ، وذلك إشارة إلى تغلب الأدوات الحجرية فيها(١) .

Hune, Geology Of Egypt, 2 Vols, Cairo, 1925 - 1935.
 Baungaertei, The Cultures of Prehistoric Egypt, Oxford, 1947.

- ۱- العصر الحجرى القديم Palaeolithic من ۲۰۰٬۰۰۰ إلى ۱۰٬۰۰۰ق.م
  - ۲- العصر الحجرى الوسيط Mesolithic من ۱۰٫۰۰۰ إلى ۲۰٫۰۰۰ ق.م
    - ٣- العصر الحجري الحديث Neolithic من ٥,٠٠٠ إلى ٣١٠٠ق. م

ونبدأ الأن بالحديث عن :

#### العصر الحجرى القديم:

ويرمز هذا العصر لأطول وأقسى مرحلة عرفها الأنسان ، فقد كان عليه من البداية أن يستخدم عقله ليقاوم ضراوه الحيوانات الكاسره التى كانت غالبا ما تشاركه نفس البيئة بل وتنافسه فى الصيد ، فاضطر إلى صنع أسلحته البدائية لكى يدافع عن نفسه . إذن فالصيد كان حرفته الأولى ونتيجة لصيد هذه الحيوانات فكر فى إستغلال جلودها وفراءها كملبس يقيه قسوة الطبيعة ، ثم بعد ذلك إنتقل من حرفه الصيد إلى الرعى ومنها إلى الزراعة التى علمته الأستقرار والملكية وتكوين الأسرة ، فالجماعة ، فالقبيلة . وكان للشعور الغريزى بالخوف من المجهول أكبر الأثر فى دفع إنسان هذا العصر إلى المعتقدات المختلفة التى إصطلح على تسميتها بالدين .

وقد ظهر الإنسان الأول في الزمن الرابع من تاريخ القشرة الأرضية وهو زمن له عصران، الأول يعرف بأسم البلايستوسين Pleistocene وهو عصر طويل للغاية إختلف العلماء على توقيته ، فمنهم من يقدره بعشرات الالآف من السنين ومنهم من يقدره بمثات الالآف من السنين . وعصر البلايستوسين يمثل العصر الحجرى القديم بأقسامه: الأسفل والأوسط والأعلى .

والعصر الحسجرى القديم يتميز بالالآت الحجرية الخشنة التمى لم تشذب بعد ، ومن الناحية الاقتصادية إعتمد إنسان هذا العصر على الصيد والجمع ، أى كان جامعا للقوت اللى تقدمه له الطبيعة وليس منتسجا له ، بمعنى أنه كان يسلك جمع كل ما يستطيع جمعه من الطبيعة المحيطة به ولكنه لم يتوصل بعد لإنتاجه .

وأدوات العصر الحجرى القديم تعتبر وليدة لإحتياجات الانسان الأول بمعنى أنه شكلها لهدف معين ورغبة مخلصه في الدفاع عن نفسه وصيد ما أمكنه من الحيوانات وإقتلاع ما يطيب له من الجذور النباتية . وكانت الفأس السيدوية Hand Axe وهي الأداة الرئيسية التي نتجت من هذا الهدف وحققت له هذه الرغبة ، وهي عبارة عن قطعة من الحجر الذي يتوفر في البيئة ذات قاعدة مستديرة ونهاية مدببه .

أمـــا إنسان العصر الحجرى القديم الذي إستعمل هذه الأداة في وادى النيل فقد عشر على عظام له في منطقة حوض كوم إمبو وهي ترجع إلى العصر القديم الأعلى وهي تشبه في تكوينها عناصر إنسان بداية المعادن. وقد تميز إنسان هذا العصر بالوجه وقوه الفك وبــروز عظام الحاجب واعتدال القامه.

#### العصر الحجري الوسيط:

وهو يعتبر فترة إنتقال بين العصرين الحجرين القديم والحديث ، إهتم فيه الإنسان بتحسين حالته ما إستطاع إلى ذلك سبيلا ، كما حاول فيه أن يحسن بعض أدواته الحجرية .

الياب الأول : مصر في العصور الفرعونية \_\_\_\_\_\_

#### العصر الحجري الحديث:

وينقسم إلى مرحلتين :

الأولى: بقيت فيها الأدوات الحجرية هي الأدوات الرئيسية دون إستخدام المعادن وهذه المرحلة تسمى العصر الحجرى الحديث الصرف.

الثانية: بدأ فيها الانسان يستخدم المعادن وعلى وجه الخصوص النحاس، ولذلك تسمى العصر النحاسي الحجرى، أو عصر بداية المعادن.

#### (١) العصر الحجرى الحديث الصرف:

ومراكزه الرئيسية التى إكتشفت حتى الآن هى مرمدة بنى سلامه فى غرب الدلتا ، والعمرى عند رأس الدلتا (شمال حلوان) ، والفيوم «أ» . والثلاثة يمثلون حضارة الشمال . أما الجنوب فتمثله دير تاسا ( مركز البدارى فى أسيوط) . . وتتميز حضارات العصر الحجرى الحديث بخصائص عامة أهمها : 1 - إستثناس الحيوان .

- ٢- الأهتداء إلى الزراعة ، وترتب عليها الحياة المستقرة .
  - ٣- صقل الأدوات الحجرية وتعدد أنواعها .
- ٤- معرفة صناعة الفخار وجدل السلال ونسج الكتان .

وسنأخذ الأن مرمده بنى سلامه كمثل لحضارات الشمال ، ودير تاسا كمثل لحضارات الجنوب .

#### مرمده بنی سلامه :

تقع على نحو ١٥كـم شمال غرب القاهرة ، وهي قرية نيوليشيه حجمها ما

يقرب من ٦٠٠ × ٢٠٠ متر . شيد أهلمها اكواخهم المبنية بالطمين على جانبى طريق رئيسسى مستقيم وربما أن هذا أقدم تخطيط للقرية ، ودليسل على وجود سلطة شرعية شرعت التنظيم وأمرت بتنفيذه .

ووجدت بالمنطقة آثار نوعین من المساکن نوع بنی بالطین ویعتمد أساسا للمبیت وخاصة فی لیالی الشتاء ، وهی مساکن بیضاویه الشکل تبنی فی حفره متسعه بحیث یکون جزء من المسکن تحت سطح الأرض لحمایته ، ویتراوح مساحتها بین  $1 \times 0.7$  متر ، وبین  $1 \times 0.7$  متر ، عما یحتمل معه أن الصغری ربما کانت مساکن فردیة والکبری مساکن جماعیة (۱) .

أما النوع الثانى من المساكن فتدل عليه فجوات ضيقه فى الأرض وجدت فى بعضها أجزاء من البوص ، وتكون كل مجموعة منها شكلا شبه بيضاوى عا أدى إلى الأعتقاد أنها كانت فجوات لأوتاد من البوص تكون كل مجموعة منها كوخا أو خصا ليحتمى فيه صاحبه من الشمس والريح ، وليبيت فيه فى شهور الصيف .

وقد عرف أهل مرمده الزراعة وكانوا متعاونين فيما بينهم ويخزنون غلالسهم ، وكانت لديهم قطعان من الماشيه والخنازير والماعز والخراف . وإستعمل السكان مناجل من الظران ليقطعوا بها أعواد القمح كما كانت لديهم سكاكين من الظران وفؤوس للقتال واستعملوا أيضا السهام ودبابيس القتال .

<sup>(1)</sup> Junker, vorbericht die Grabungen auf des Neolithichem Siedlung Von Merimde-Benisalame, Wien, 1929, 1930, 1932, 1934.

أما فخار أهل مرمده فهو أسود خشن بسيط في أشكاله يتناسب مع مطالب الحياة ، ويتميز بوجود الآنية لحمله منها وتحليتها ، أو ثقوبا في جوانبها لتعليقها منها . كسما إهتم سكان مرمده بالكماليات بدليل استخدام نسائهسم عقودا من المحار وأسنان الخنزير البرى وحلقان من العاج .

وكان أهل مرمده يغزلون الكتان ويصنعون منه ملابسهم ، ويدفنون موتاهم بين مساكنهم وليست في جبانه مستقله ، وكان القبر عبارة عن حفرة بسيطة بيضاوية يوضع فيها الميت في وضع القرفصاء وغالبا ما يكون راقدا على جانبه الأيمن ومتجه بوجهه نحو الشرق .

#### دير تاساء

وتقع على الجانب الشرقى للنيل على مقربه من البدارى بمحافظة أسيوط ، والمقبرة التاسيه عبارة عن حفره بيضاويه صغيرة أركانها مستديره وعملها يبلغ المتر أو أكثر قليلا ، وغالبا ما يوجد في جدارها الغربي فجوة صغيره بها آنيه ، وكان الميت يوضع في هيئة القرفصاء بحيث تكون رأسه للجنوب ووجهه يتجه نحو الغرب . وهذا الوضع يخالف وضع الميت في مرمده بني سلامه ويتفق فيما أصبح عليه الحال في أغلب عصور مصر الفرعونية . كما نلاحظ أيضا في مقابر دير تاسا وجود وسائد يوضع عليها رأس المتوفى غالبا من القماش أو الجلد وكان يملف الجسد بالحصير أو الجلد أو الكتان ، وذلك طبقاً لثراء المتوفى .

أما فخار دير تاسا فمن مميزاته أنه فخار أحمر ذو حافة سوداء ، وفخار

أسود مصقول . وأهمتم النساء بمستلزمات السزينه فقد عثر على لسوحات صغيرة لصحب الألوان بها أثار السلونين الأحمر والأخمضر ، وأساور ومجمسوعة من الحلى صنعت من العظم أو العاج والحجر أو الودع .

# (ب) العصر الحجرى النحاسي ، (و عصر بداية المعادن :

ومراكزه الرئيسية التى تم الكشف عنها حتى الآن هى البدارى بمحافظة أسيوط وتمثل البداية ، ثم نقاده الأولى وتمثل التقدم ، ونقاده الثانية وتمثل النضج وهما بمديرية قنا ، ثم أخيرا المعادى وتمثل حضارة الدلتا . . . على أن أغلب الباحثين يفضل أن يطلق على الحضارات الثلاث الأخيرة إصطلاح عصر ما قبل الأسرات .

### حضارة البدارى:

تقع بمحافظة أسيوط ، وتتميز تلك الحضارة بأن أهلها عرفوا النحاس وصنعوا منه حبات صغيرة إستخدموها في حليهم مع حبات الفيروز والعقيق كانت تسلك في خيط من الكتان على هيئة قلائد أو أساور . وأهتموا أيضا بمستلزمات الزينة وعرفوا الملابس الكتانية والجلدية ، واستخدموا المعالق التي تشبه لحد ما ما نستخدمه منها اليوم ، وثقبوا الأبر التي كانت تصنع من العاج أو العظام أو النحاس(۱) .

وإهتم أهل البداري بالأرتبقاء بصناعة الفخار والعناية برقة جدرانه

<sup>(1)</sup> Brunton-Thompson, The Badarian Civilization and Predynastic Remains near Badari, London. 1928.

وزخرفته ، واستعملوا عصى للرماية معقوفه هى « البوميرانج » لصيد الطيور المائية . ومن مميزات حضارة السدارى أيضا تماثيل النساء الصغيرة من الفخار والصلحال أو العاج والمقبرة فى البدارى كانت عبارة عن حفره بيضاوية أو مستديره ليس بها فجوه جانبيه ، ويوسد بها المتوفى على جانبه الأيسر على ما يشبه الأريكه ورأسه إلى الجنوب ومتجه بوجهه نحو الغرب .

#### (جا) عصر ما قبل الاسرات:

ويشمل حضارات نقاده الأولى والثانية وتمثل حضارات الصعيد ، والمعادى وتمثل حضارة الدلتا .

#### حضارة نقاده الاولى:

تقع بمحافظة قان ، وقد قام بالتنقيب هناك العالم « فلندرز بترى » ، ولغرابه ما عثر عليه هناك من آثار تختلف عما كان معروف من قبل فضل ألا يسميها جميعها بإسم مكان واحد ورأى أن يرتب هذه الآثار طبقا لأنواع الفخار المختلفة وأنواعها الوفيرة التى تم الكشف عليها بداخل المقابر التى وصلت إلى من ١٥٠٠ مقبره ، وهداه تفكيره إلى أن يتتبع تطور الفخار ومراحله المختلفة ، وقسم هذه المرحلة إلى خمسين مرحله أطلق عليها « التوقيت المتتابع » أو «التوقيت الرمنى» ، وقسم هذه المراحل إلى مجموعتين كبيرتين أطلق على أقدمها حضارة نقاده الأولى ، وأحدثها حضارة نقاده الثانية .

وتوصل إلى تسميه المراحل بين ٣٠ - ٣٨ باسم حضارة العمره (جنوب جرجا) وهي الفترة الممثلة لبداية ما قبل الأسرات ، وأطلق على المراحل ما

بين ٣٨ - ٦٠ حضارة جرزه ( عند مدخل الفيوم ) وهي الفترة الممثلة لأواسط ما قبل الأسرات ، وأطلق على ما بين ٦١ - ٧٨ إسم حضارة سماينه ( غرب قنا ) وهي الفترة الممثلة لنهاية ما قبل الأسرات ، وبعدها تبدأ الأسرة الأولى الفرعونية مباشرة ، وقد أصاب التوفيق ، بترى ، عندما ترك المراحل الثلاثين الأولى خاليه لما يستجد من نتائج الأكتشافات ، فعندما كشف حضارة البدارى خصصت لها المراحل من ٢٠ - ٢٩ ، أما ماقبل العشرين فقد ترك لحضارات العصر الحجرى الحديث الصرف(١) .

وتتميز حضارة نقاده الأولى بالفخار الأحمر المصقول والفخار الأحمر ذى الحافة السوداء ، ونوع ثالث يطلق عليه الفخار ذو الرسوم البيضاء المتقاطعة ، ويتميز الفخار بتنوع أشكاله فهناك الطواجن والأطباق والأكواب والأوانى ، أما رسوم هذا الفخار سواء التى رسمت على جدرانه الداخلية أو الخارجية فمنها ما يمثل زخارف هندسية ، ومنها ما يمثل مناظر طبيعية . ومن أدوات الأستعمال اليومى وجدت إبر وأمشاط وألواح من العاج بجانب بعض التماثيل للنساء . أما مقابر نقاده فهى عبارة عن حفره بيضاويه وجد فيها المتوفى فى وضع القرفصاء على جانبه الأيسر والرأس نحو الجنوب والوجه ناحية الغرب ، وقد لفت الجثه بجلد الماعز أو الحصير . كما وجدت مقابر جماعية ، ويرى العالم الألمانى Otto أن هذه المقابر الجماعية ربما كانت عائلية أو ربما كانوا أتباعا للمتوفى قتلوا لخدمه سيدهم فى العالم الآخر ، كما وجدت بعض مقابر أخرى منزله هذا الحيوانات لدى المتوفى .

<sup>(1)</sup> Hazayyin, The Place of Egyptian Prehistory. Cairo 1941.

#### حضارة نقاده الثانية :

إنتشرت هذه الحضارة إلى منطقة النوبة السفلى جنوبا ، وإلى جرزه وأبو صير الملق والمعادى شمالا ، على أنه لللآن لم يتم الكشف على أى آثار ترجع لحضاره نقاده الثانية في الدلتا .

وتتميز هذه الحضارة بنوع من الفخار ذى زخارف أو رسوم حمراء ، وهى رسوم تندر فيها الأشكال الهندسية ، وتكثر فيها الصور الحيوانية والأنسانية والطيور الماثية بجانب صور لمراكب ونباتات ، كما تميزت أيضا بنوع آخر من الفخار وهو فخار ذى مقابض متموجه ، هذا بجانب الأواني الحجرية والصلايات التي أتخذت أشكالا مختلفة منها ما هو مربع ومنها ما هو مستطيل ومنها ما إتخذ شكل الطير أو سمكه ، والمقابر عبارة عن حفره صربعة أو مستطيل حاول المصرى فيها تحديد جوانب المقبره الداخلية وذلك بكسائها بالطمي ثم البوص أو بألواح خشبية ، وقد أتخذ المتوفى وضع القرفصاء ، وكفن بالكتان وتوسد حصير من البوص ، أما وضع الرأس فكان نحو الجنوب والوجه ناحية الغرب .

#### حضارة المعادى:

وللمعادى أهميتها إذ أنها تميثل آخر الفترة النيوليثيه أى فترة عصر بداية المعادن في الدلتا وهي تقع في مكان يصل الدلتا بالصعيد . وكان هناك ثلاثة أنواع من المساكن منها ما هو شبه بيضاوى وله فتحه في الجنوب ، والنوع الثانى يقع جزء منه تحت سطح الأرض وينزل إليها بسلم وتتخذ شكل بيضاوى

الفصل الأول : عصور ما قبل التاريخ

أيضا ، والـنوع الثالث هي مساكـن مستطـيلة تتـكون من جدران مـن جذور الأشجار والبوص ، تحدد أركان المنزل ثم تليس بالطين .

أما الفخار فكان من النوعين الأحمر الأملس والأسود المصقول ، بجانب أوانى ذات مقابض وأخرى ذات قواعد ، كما تميزت بأوانى حجرية صنعت من أحجار مختلفة من البازلت والحجر الجيرى .

أما المقابر فقد وجدت في جبانة خاصة بعيدة عن المساكن تقع في الجهة الجنوبية ، وكانت المقبرة عبارة عن حفره بسيطة يتراوح عمقها بين ٢٠، ٩٠ مم وذلك حسب حجم الشخص وسنه ، وكان المتوقى يوضع على هيئة القرفصاء ، وإن وجدت إستشناءات قليلة إتخذ فيها المتوفى الوضع الممد ، وليس هناك إتجاه ثابت للرأس غير أن أغلبها إتجه نحو الجنوب ، أما الوجه فأحيانا نحو الشرق وأحيانا نحو الغرب ، وفي حالات آخرى قليلة إتجه نحو الجنوب أو الشمال(١).

<sup>(1)</sup> Menghin-Amer, The Excavations of the Egyptian University in the Neolithic Site at Maadi, 2 vols, Cairo, 1932, 1936.







# الفصل الثاني

# أقسام التاريخ المصرى القديم ومصادره

## أولاً: (قسام التاريخ المصرى:

قسم الكاهن المصرى « مانيتون » الذى عاش فى عهد الملك بطليموس الثانى (القرن المثالث قبل المسلاد) تاريخ مصر المفرعونية إلى ثلاثين أسره ، وهو المتقسيم المصطلح عليه الآن بين العلماء والمتخصصين مع بعض الاختلافات البسيطة ، وينقسم التاريخ المصرى إلى :

من ٥٠٠٠ إلى ٣١٠٠ ق. م

١- عصور ما قبل التاريخ :

٢- عصر الأسرات المبكر . أو العصر العتيق . العصر الثيني

من ۳۱۰۰ إلى ۲۲۸۲ ق.م

ويشتمل الأسرة الأولى:

مــن ۲۸۹۰ إلى ۲۸۹۰ ق.م

ويشتمل حكم الفراعنة :

نعرمر (≂ مينا) حورعحا - جر-جت - دن - عج اب - سمرخت - قاعا . والأسرة الثانية : مــن ۲۸۹۰ إلى ۲۲۸۱ ق. م

حتب سخموی - رع نب - نی نتر - بر إب سن ( = سخم إب ) سنج - نتركا - نفر كارع خع سخم - خع سخموی . الباب الأول : مصر في العصور الفرعونية ------

#### ٣- الدولة القديمة : وتشتمل الاسرات من الثالثة إلى السادسة -

- الأسرة الثالثة : من ٢٦٨٦ إلى ٢٦١٣ ق. م

نب كاسانخت - جسر نترخت - سخم خت - خع با - حوني .

- الأسرة الرابعة : من ٢٦١٣ إلى ٢٤٩٨ ق. م

سنفرو – خوفو – جدف رع – خفرع – من كاورع – شبسكاف .

- الأسرة الخامسة: من ٢٤٩٨ إلى ٢٣٤٥ ق. م

وسرکاف - ساحورع - نـفر إيرکارع کاکای - شبسسکارع نفرف رع - نی وسررع - من کاوحور - جدکارع إسسی - ونيس ( أوناس ) .

- الأسرة السادسة : من ٢١٨١ ق. م

تيتى - وسركاف - بيبى الأول - مرنرع الأول - بيبى الثانى - الملكة من كاورع نيت إقرت .

4- عصر الفترة الاولى، (و الاضمحلال الاول ، (و عصر اللامركزية الاول ، (و العصر المتوسط الاول ، (و المعردة الاجتماعية ( ويشتمل الأسرات من ٧ - ١٠ )

7 . ٤٠ - ٢١٨١ ق . م

- الأسرة السابعة : ( المنفيتان ) من ٢١٨١ إلى ٢١٧٣ ق. م

- الأسرة التاسعة : ( الأهناسيتان ) من ٢١٦٠ إلى ٢١٣٠ ق. م

- والأسرة العاشرة : (نسبة إلى إهناسيا العاصمة )

من ۲۱۳۰ إلى ۲۰٤٠ ق.م

#### ٥- الدولة الوسطى:

وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والشانية عشرة الطيبيتين نسبه إلى مدينة طيبة العاصمة

- الأسرة الحادية عشرة : من ٢١٣٣ - ١٩٩١ ق. م

أنتف الأول والثاني والثالث - منتوحتب الثاني نب حبت رع - منتوحتب الثالث سانخت - منتوحتب الرابع نب تاوي رع .

- الأسرة الثانية عشرة : من ١٩٩١ - ١٧٨٦ ق. م

أمنمحات الأول - سنوسرت الأول - أمنمحات الثاني - سنوسرت الثاني - سنوسرت الثاني - سنوسرت الثالث - أمنمحات الرابع - الملكة سبك نفرو .

٦- عصر الفترة الثانية (و الاضمحلال الثاني (و عصر اللامركزية (و العصر المتوسط الثاني).

وتشمل الأسرات من ١٣ - ١٧ من ١٧٨٦ - ١٥٧٦ ق. م

- الأسرة الثالثة عشر الطيبية (نسبة إلى طيبة العاصمة )

من ۱۷۸۲ - ۱۲۳۳ ق. م

- الأسرة الرابعة عشر السخاوية (نسبة إلى العاصمة سخا)

من ۱۷۸۲ - ۱۲۰۳ ق. م

- وفترة حكم الهكسوس التى تشمل الاسرتين ١٥ - ١٦ ومركزهما فى شرق الدلتا (أواريس) من ١٥٦٧ - ١٥٦٧ ق. م

۲0

الباب الأول : مصر في العصور الفرعونية \_\_\_\_\_\_\_

ومن أهم ملوكها :

سقننرع تاعا الأول ( الأكبر ) - سقننرع تاعا الثاني (الشجاع) - كامس .

٧- عصر الدولة الحديثة أو عصر الامبرطورية: من ١٥٦٧ - ١٠٨٥ ق. م

ويشمل الأسرات من ١٨ - ٢٠ ، ويطلق على الأسرات ١٩ ، ٢٠ عصر الرعامية (نسبة إلى رعميس)

- الأسرة الثامنة عشرة : من ١٥٦٧ - ١٣٢٠ ق. م

أحمس - أمنحتب الأول - تحتمس الأول - تحتمس الثانى - حتشبسوت - تحتمس الثالث - أمنحوتب الشالث - تحتمس النالث - أمنحوتب السرابع ( أخناتون ) - سمنخ كارع - تموت عنخ آمون - آى - حور محب .

- الأسرة التاسعة عشرة : من ١٣٢٠ إلى ١٢٠٠ ق. م رمسيس الأول - سيتى الأول - رمسيس الثانى - مرنبتاح - سيتى الثانى -سيبتاح - تاوسرت .

– الأسرة العشرون : من ١٠٨٠ إلى ١٠٨٠ ق. م

ست نخت - رمسيس من الثالث إلى الحادي عشر .

#### ٨- العصر المتاخر:

ويشتمل الأسرات من ۲۱ – ۳۰ مـــن ۱۰۸۰ – ۳۳۲ ق. م – الأسرة الحادية والعشرون التانيسيه ( نسبة إلى تانيس العاصمة ) وتمثل حكم الكهنة مـــن ۱۰۸۰ – ۹٤٥ ق. م الفصل الثاني : أقسام التاريخ المصرى القديم ومصادره

- الأسرة الثانية والعشرون الليبية : من ٩٤٥ - ٨١٨ ق. م الأسرة الثالثة والعشرون البوباستية ( نسبة إلى بوباسطه )

م\_\_\_\_ن ۸۱۸ - ۷۱۰ ق. م

- الأسرة الـرابعة والعـشرون الصاويـة الأولى ( نسـبة إلى صا الحـجر أو مسسن ۷۲۷ - ۱٦٤ ق. م تانيس في غرب الدلتا)

الأسرة الخامسة والعشرون الأثيوبية أو الكوشيه

مرز ۷۸۰ - ۲۵۲ ق. م

- الأسرة السادسة والعشرون الصاوية الثانية من ٦٦٤ - ٥٢٥ ق. م

من ٥٢٥ – ٤٠٤ ق. م - الأسرة السابعة والعشرون الفارسية

- الأسرة الثامنة والعشرون الصاوية الثالثة من ٤٠٤ - ٣٩٩ ق. م

الأسرة التاسعة والعشرون المنديسيه ( نسبة إلى منديس شمال سمنود)

من ۳۹۹ - ۳۸۰ ق. م

من ۲۸۰ – ۲۶۱ ق. م الأسرة الثلاثون السمنودية

- وأخيرا الغزو الفارسي الثاني ويعتبره بعض العلماء الأسرة ٣١

مسن ۳٤۱ - ۳۳۲ ق. م

عام ۳۳۲ ق. م ٩- غزو الاسكندر الاكبر لمصر

من ۳۲۲ - ۳۰ میلادی

١٠- العصر البطلمي

من ۳۰ میلادی - ۲۹۵ میلادی

١٢- العصر البيزنطي والحضارة القبطية

من ۳۳۷ - ۱۶۱ میلادی

١٣- الفتح العربي لمصر

١١- العصر الروماني

عام ۲٤۱ میلادی

# ثانياً: مصادر التاريخ المصرى القديم

تعتمد الدراسة في تاريخ مصر الفرعونية على عدة مصادر أساسية هي : الآثار المصرية ، وما كتبه الرحاله والمؤرخون من الاغارقة والرومان الذين زاروا مصر ، ثم المصادر المعاصرة لبعض فترات الحضارة المصرية القديمة من حضارات منطقة الشرق الأدنى القديم .

ولنه حاول الآن أن نتحدث بشئ من التفصيل عن كل مصدر من هذه المصادر :

#### (ولا: الآثار المصرية:

ولا ريب في أن الآثار التي تركها لنا المصريون القدماء تعتبر المصدر الأول لتاريخ مصر القديمة ، فهي تتحدث عن الكثير من أخبار القوم ، وتروى معلومات هامة عن عقائدهم وفنونهم . . . الخ ، وهي تشمل كل ما خلفه لنا أجدادنا القدماء من المعابد والمقابر والأهرامات والتماثيل ولوحات القبور والتوابيت وقراطيس البردي . . وغيرها .

على أن الباحث إنما يلاحظ على هذا المصدر الأصيل عدة نقاط ضعف منها:

أولاً : أن كثيرا من الآثار إنما هو صادر عن المقابر أو المعابد ، ومن هنا فقد كان المظهر السائد لمعظم ما يعثر عليه فيها ديني .

ثانياً: أن كثيرا من هذه الآثار إنما كتب بأمر من الملوك ، أو بوحسى منهم ، فلو عرفنا أن الملك في العقيدة المصرية إنما كان إلها أكثر منه بشرا وجب علينا أن نكون على حذر فيما يروى . ثالثاً: أن تسعة أعشار الحفائر إنما تمت في الصحراء ، حيث شاد القوم همساكن الابدية عيث يحفظ الرمل الأشياء من التلف ، ومن هنا كان المظهر الجنزى هو السائد لمعظم ما يعثر عليه . أما مساكن الأحياء والتي كانت تبنى عن قصد من مواد أقل قدره على الاحتمال ، فكانت تقوم في وسط الأرض الزراعية ، وعندما كانت تنهار المنازل المبنية من اللبن كانت تحل محلها منازل أخرى تقوم فوقها ، وهكذا يرتفع مستوى الأرض مرة بعد أخرى فوق منسوب الفيضان ، وقد أدى ذلك إلى ندرة الأثار المتعلقة بالحياة اليومية ، ونواحي النشاط الدنيوى ، ومع ذلك فإن الثراء الذي نراه في اللمسات الانسانية التي في المستندات المصرية تفوق نظائرها كثيرا من بلاد الشرق الأدنى القديم (۱) .

رابسعاً: ندرة الآثار التي ترجع إلى بعض العصور المظلمة ، ولعل أسوأ المراحل جميعا ما عرف بإسم « العصر الوسيط الأول » ويشمل الأسرات من ٧ - ١٠ ، و « العصر الوسيط الشاني » ، ويشمل الأسرات من ١٣ - ١٧ ، ثم ما بين الأسرات ١٢-٢٤ ، مما يبجعل تسلسل الأحداث في التاريخ الفرعوني غير مطرد، وتتخلله فجوات لابد من الاستعانة في مثلها بمصادر أخرى .

خامساً: أن النصوص المصرية - في غالبيتها - صعبة الترجمة ، عسيره التأويل ، لم ينشر الكثير منها ، أو لم يترجم ترجمة دقيقة .

<sup>(1)</sup> Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, PP. 52-53.

سادساً: أن المصريين - شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الشعوب الأخرى القديمة - لم يعرفوا التواريخ المطلقة ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون إليمها الأحداث ، مما جعل مهمة الباحث صعبة وشاقة في تاريخ العصور الفرعونية(۱) .

ومع ذلك كله ، فأن مصادر الآثار المصرية إنما تمتاز عن غيرها من المصادر الأخرى بأنها المصدر الوحيد الذى عاصر الأحداث والذى أشركه المصريون فى الكشف عن تاريخهم وتخليد حضارتهم(٢) .

هذا ولعل أهم ما عثر عليه بين تلك الآثار - من وجهة النظر التاريخية - ما عرف بقوائم الملوك ، وهى قوائم أرخت لبعض الفراعنة ولما سبقهم من عصور ، ولم يقتصروا فيها على ترتيب الملوك ترتيبا زمنيا وحسب ، بل ذكروا مدة حكمهم بالسنة والشهر واليوم .

وأهم هذه القبوائم الملكية هي : حجر بالرمو ، قبائمة الكرنك ، قبائمة أبيدوس ، قائمة سقارة ، بردية تورين ، نصوص الأنساب .

#### ١- حجر بالرموء

عثر عليه في منف ، ثم نقل إلى صقلية ، حيث أودع متحف العاصمة « بالرمو » عام ١٨٧٧م ، وهو قطعة من حجر الديوريت ، طولها حوالي

<sup>(</sup>۱) محب بيومي مهران ، مصر والشرق الأدني ، القديم ، ج۱ ، الاسكندرية ، ۱۹۸۸، ص ٥٣ - ٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) محمد جمال الدين مختار ، موسوعة تاريخ الحضارة المصرية ، العصر الفرعوني مصادر الـتاريخ
 الفرعوني ، المجلد الأول ، القاهرة ، ۱۹۹۲ ، ص ۸۳ ، ۹۱ .

مترين ، وارتفاعها حوالى ٧٠ سم ، وهناك غيرها أربع قطع بالمتحف المصرى بالقاهرة ، هذا إلى جانب قطعة سادسة اشتراها ( بترى ) وتوجد الآن بمتحف الجامعة في لندن .

هذا وقد دون على الحجر أسماء جميع من حكموا مصر منذ أيام ما قبل الأسرات ، وحتى الملك \* نفر أير كارع » ثالث ملوك الأسرة الخامسة . وكان الحجر مقسما إلى صفوف ، وكان عصر كل ملك يقسم إلى سنوات ، ويكتب في خانسة كل سنة أهم ما حدث فيها سواء من الحروب أو إقامة المعابد أو الأعياد الدينية أو عمل بعض الأشياء الهامة مثل بناء السفن أو إقامة التماثيل الكبيرة ذات الأهمية الخاصة . ونجد تحت إسم كل ملك رسم لملك جالس وعلى رأسه تاج أحد البلدين ( الشمالي - أو الجنوبي )(۱) .

وعلى الرغم ما في هذه المدونة من عيوب ، فإنها كانت أول محاولة معروفة لجمع أخبار الملوك وترتيبها في العالم القديم ، وحسبها أنها كانت « نقطة البدء » وأنها سبقت غيرها بقرون طبويلة ، وأن مؤرخها الذي سبق عصرنا بنحو خمسة وأربعين قرنا ، التزم فيها مبادئ لا تزال تعتبر من شروط التاريخ السليم ، منها فصل كل حول وآخر بخط رأسي ، والفصل بين حوليات كل ملك وآخر بخط أفقى ، كما راعى الترتيب الزمني في تدوين

<sup>(1)</sup> Gauthier, Quatres Nouveaux Fragmente Le Pierre de Palerme Egyptien Musse, III, Pls. 24 - 31, PP. 29-35..

<sup>-</sup> Breasted, Ancient Records of Egypt, I, 1927, Parag. 29-35.

<sup>-</sup> Schäefer, Ein Bruchstuck Altagyptischer Annalenm, Wiesens Chaften, 1902.

أسماء الملبوك وحوادثهم من الأقدم إلى الأحبدث ، كما راعى أمانة البنقل في رواياته (۱) .

#### ٧- قائمة الكرنك:

نقشت هذه القائمة في عهد الملك « تحتمس الثالث » ( ۱٤٩٠ - ١٤٣٦ - ١٤٣٠ ق. م ) أحد ملوك الأسرة ١٨ ، والتي أقامها في إحدى الحجرات الصغيرة إلى جانب بهو الأعباد في معبد الكرنك . وتستقر هذه القائمة الأن في متحف اللوفر بباريس ، منذ أن نقلها إلى هناك الأثرى الفرنسي « بريس دافن » في عام ١٨٤٤م .

وقد صور في قائمة الكرنك هذه الملك « تحتمس الثالث » وهو يتجه بدعواته إلى ٢١ ملكا من أسلافه الذين تحطم إسم أولهم ، ومن ثم كان أولهم هو المملك « سنفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ، ثم يليه بعض ملوك هذه الأسرة ، ثم ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة ، ثم يتلوهم بعض ملوك الأسرات من ١١ إلى ١٧ . وهنا نجد أن كاتب هذه القائمة قد أسقط ذكر أسماء ملوك الأسرات الثلاثة الأولى ، وكذلك أغضى عن ذكر ملوك عصر الانتقال الأول ، وملوك الهكسوس ( عصر الأسرتين ١٥ ، ١٦ ) .

ومن المحتمل أن « تحتمس الثالث » إنما قد سجل من الملوك من يعتقد في شرعيتهم ، أو من كان يعتبرهم أسلاف الحقيقين الذين يرتبط بهم برابطه من نسب<sup>(۱)</sup> .

<sup>.</sup> ٢٣٤ ، صالح ، حضارة مصر القديمة وأثارها ، الجزء الأول ، القاهرة ، ١٩٦٢ ، ص ٢٣٤ (١) عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وأثارها ، الجزء الأول ، القاهرة ، ٢٣٤ مصر القديمة وأثارها ، ٢٣٤ (2) Prisse D' Avennes Menuuments Egyptiens, Paris, 1847, Pl. I

Seth, Urkunden, 17, PP. 608 - 610.

#### ٣- قائمة أبيدوس:

وقد نقشت في عهد الملك « سيتى الأول » أحد ملوك الأسرة ١٩ على جدران معبده في « أبيدوس » عند قرابة العبرابة المدفونة إلى الغبرب من البلينا، ومنظرها على الجدران يمثل الملك « سيتى الأول » مصحوبا بولده «رمسيس الثاني» وهو يقدم القرابين إلى ٧٦ من أسلافهم .

هذا ويتصدر القائمة الملك « مينا » كما أن القائمة تغفل أيضا أسماء ملوك وتعتبرهم غير شرعيين ، كملوك الأسرتين ٩ ، ١٠ ، وملوك عصر الانتقال الثانى (الهكسوس) الذين كانوا في نظر ملوك مصر أجانب مغتصبين لحرية البلاد ، كذلك أسقطت القائمة أسماء « أخناتون » ، و « سمنخ كارع » ، و « توت عنخ آمون » و « آى » لأنهم كانوا في رأيه ملوكا مارقين خارجين على ديانة آمون ، وكذلك أسقط إسم الملكة « حتشبسوت » لخروجها على التقاليد وإغتصابها للعرش من « تحتمس الثالث » . وتنتهى القائمة باسم الملك « سيتى » نفسه (۱) .

### ٤- قائمة سقاره :

عثر على هذه القائمة في عام ١٨٦١م في مقبرة بمنف لأحد رؤساء الأشغال المدعو « ثونرى » من عهد الملك « رمسيس الثانى » ، وكانت تحوى أصلا خراطيش ٥٧ ملكا يحجدهم « رمسيس الثانى » وتوجد هذه القائمة الآن بمتحف القاهرة ، وهي تبدأ بسادس ملوك الأسرة الأولى « عدج - أيب » ، وتنتهى بالملك « رمسيس الثانى » ، كما أنها تراعى الترتيب الزمنى .

<sup>(1)</sup> Budge, The Book of The Kings, I, London, 1908.

<sup>-</sup> Meyer, Aegyptische Chronologie, Berlin, 1904, pl. I.

وكان كاتبها متأثراً بما تأثر به كاتب قائمة أبيدوس من ذكر واغله لبعض الأسماء(١).

#### ٥- برديه تورين :

ترجع إلى عهد الملك ، رمسيس الثانى ، وتختلف عن بقية القوائم فى أنها كتبت على ورق البردى ، وبالخط الهيراطيقى أى خط الكهنة ، كما تمتاز كذلك بأنها قد أوردت بعض الأسماء الملكية التى لم تذكرها القوائم الأخرى ، وبانها قد عمدت إلى التبويب التاريخي حيث قسمت الملوك إلى مسجموعات ونسبت بعضها إلى العواصم التى حكمت فيها .

هــذا وقد عثر على بردية تورين الإيطالى « دروفتى » فى منف عام ١٨٢٠ ، ثم وجدت طريقها إلى ملك سردينا ، إلى أن قام بترميمها الأثرى « فارينا » عام ١٩٣٨ ثم قام العالم « سير ألن جاردنر » بمراجعة الأصل ، وأصلح بعض القراءات السابقة ونشر ذلك كلها(٢)

وتبدأ البردية بالآلهـة الذين تنسب إليهم مدد حكم اسطوريـة ، يليهم بعد ذلك « مينا » كمؤسس للملـكية المصرية ، وتنتهى أسماء المـلوك قبيل الأسرة ١٨ ، والبردية مجرد قائمة من الأسماء ، تلى كل إسم إشارة بطول مدة الحكم والعمـر ، ثم المجموع . . . وكانت تحـتوى على أكثـر من ثلاثمائة مـن أسماء الملوك .

<sup>(1)</sup> De Rouge, Recherches Sur les Monuments, pl. I.

<sup>(2)</sup> Farina, Ilapapiro die re Restaurato, Rome 1938.
Gardiner, The Royal Canon of Turin, Oxford, 1959.

ويعد جدول تورين للملوك من أكثر المصادر التاريخية قيمة ، أو هو كان يمكن أن يكون كذلك ، لو أنه حوفظ عليه في عناية أدق ، ذلك لأنه لم يسجل سنى كل حكم فحسب، وإنما سجل كذلك عدد الشهور والأيام بعد اكتمال السنين ومن الواضح أن جامع هذه الوثيقة كانت لديه مصادر لمعلوماته ، دقيقة يمكن الإعتماد عليها ، فمشلا أرقام الأسرة ١٢ تتفق تماما وما تشير إليه الآثار المعاصرة (١) .

ولم يفسد على كاتب البردية ملكته التاريخية ، إلا إيمانه بأساطير قومه التي جعلت للأرباب نصيرا في إعتلاء عرش البلاد القديم (٢) .

### ٦- نصوص الانساب:

وكثيرا ما تساعدنا النصوص التي يكتبها بعض الأفراد عن تاريخ حياتهم في معرفة تتابع بعض الملوك في العصور المختلفة ، ولكن هناك نوعا خاصا من النصوص أخذ ينظهر في العصر المتأخر من التاريخ المصرى ، ولدينا عدد غير قليل من هذه النصوص ولعلل أهمهم ذلك النص الذي خلفه وراءه الكاهن « عنخف - إن - سخمت » من الأسرة ٢٢ أي حوالي عام ٧٥٠ ق. م .

كتب هذا الكاهن نسبا طويلا لعائلته على لوح من الحجر الجيرى يوجد الأن في متحف برلين ( ٣٣٦٧٣) ذكر عليه ستين جدا له ، وكتب أمام الكثيرين منهم أسماء الملوك الذين عاشوا أيامهم ، وقد ثبت صحة وجود

<sup>(1)</sup> Gardiner, Op. Cit. P. 60.

 <sup>(</sup>۲) عبد العزيــز صالح ( التاريخ في مصــر القديمة - مفهومه وعنــاصره وبواعث القومية فــبه ) ، القاهرة ،
 ۲۱ مــ ۲۱ - ۲۳ .

الكثيرين منهم من مصادر أخرى ، لـقد عـاش هــــذا الكاهن حــوالى عام ٥٠٠ ق. م ولكنـه رجع بأجداده إلى الأســرة ١١ أى حوالى ٢١٠٠ ق. م أى خلال فترة لا تقل عن ١٣٥٠ سنة .

ولا يخلو هـذا النص من كثيـر من المآخذ فقد أخـطأ صاحبه فى أكـثر من موضع ، كما ترك فجوات كثيرة فى بـعض العصور ، ولكن ذلك كله لا يمكن أن يقلل من أهميته كمصدر تاريخى هام هو وغيره من نصوص الأنساب(١) .

#### ٧- تاريخ مانيتون:

وكان كاهنا مصريا في معبد « بسمنود » في محافظة الغربية ، وإشتهر بعلمة ومعرفت لتاريخ مصر ، وكان ملما باللغة المصرية واليونانية ، وقد أراد «بطليموس الثاني» أن يستفيد بعلمه فكلفه بكتابة تاريخ لمصر ، فإستقى معلوماته مما كان في المعابد ومكاتب الحكومة من وثائق . ومما يبعث على الحزن أن تاريخ مانيتون الأصلى فقد في حريق مكتبة الاسكندرية ولم يعثر حتى الآن على أي نسخة كاملة أو ناقصة منه ، وكل ما وصل إلى أيدينا ليس إلا مقتطفات من ذلك التاريخ عن طريق بعض الكتاب الكلاسيكين .

وقد قسم مانيتون مؤلف هذا إلى  $^{\circ}$  أسره من المعائلات الملكية ، تبدأ بالملك  $^{\circ}$  مينا  $^{\circ}$  ، وتنتهى بغزو الاسكندر الأكبر في عام  $^{\circ}$  ق.  $^{\circ}$  .

<sup>(1)</sup> Borchardt, Mittel zur Zeitlichen Feslegung Von Punkten, Cairo, 1935. PP. 92-117.

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، مصر الفرعونية ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

<sup>(2)</sup> Baikie, A History of Egypt. I, London, 1929, P. 54.

<sup>-</sup> Waddle, Manetho, with an English Translation, Cambridge, 1940.

وبالرغم من جميع الأخطاء التي حدثت في النقل وما أصاب الملوك من تخريب ، وما سقط دون شك من بعض النصوص فإن ما وصل إلينا من تاريخ مانيتون يعتبر مصدرا من أهم المصادر لتاريخ مصر ولا يمكن الاستغناء عنه (۱).

هذا هو المصدر الأول لدراسة تاريخ مصر القديم ، ولكنه في الغالب ، تاريخ سياسي ، وهو لا يساعدنا في كل الأحوال على معرفة ما كان عليه الشعب ، أو ما كان من تطورات في المجتمع ، أو في الفنون المختلفة أو في الظاهر الثقافية والدينية بوجه عام ، وهي جميعا على أكبر جانب من الأهمية لفهم الحيضارة المصرية ، ولكن لدينا مصادر لا حصر لها تساعدنا على تلك الدراسة ، وتمدنا بالكثير من المعلومات ، فالمتاحف في جميع أرجاء العالم تمتلئ عما خلفته الحضارة المصرية القديمة ، من تماثيل ولوحات وتوابيت وحلى وأوان وأدوات منزلية ، وأدوات الصناع ، وذوى الحرف المختلفة ، هذا فيضلا عن التعاويذ والتماثم وقراطيس البردي وغيرها ، وعليها الكتابات المختلفة ، بعضها قطع أدبية ، والآخر نصوص دينية أو سحرية ، وبعضها يحتري على نصوص طبيه أو رياضية أو هندسية أك . . . . الخ .

## ثانياً: كتابات المؤرخين اليونان والرومان :

تميزت الفترة فيما بين القرنين السادس قبل الميلاد ، والثانب بعد الميلاد،

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ص ٦٥ ، ٦٦ .

<sup>-</sup> عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران ، المرجع السابق ، ص ٧١ .

بزيارة عدد كبير من الاغارقة لمصر - مــورخين كانوا أم رحاله - وشجعهم على ذلك أن مصر بدأت منذ الأسرة ٢٦ ( ٦٦٤ - ٢٢٥ ق. م ) تستخدم كثيرا من الأيونيين والكاريين والأغريق كجنود مرتزقة في جيوشها وزادت العلاقات التجارية بينهم وبين مصر ، هذا فضلا عما سمعوه عن حكمة مصر وثرائها وآثارها ، وما تواتر إليهم وروه من أن حكمتها كانت الملهمة للمشرع «ســولون» ، والفلاسفة « طاليس » ، « بيتاجوراس » و « أفلاطون » و « بيودكسوس» وغيرهم . غير أن الباحثين إنما يلاحيظون على كتابات المؤرخين من الاغارقه والرومان عده نقاط ضعف منها :

- أولاً : أن الكثير منهم قد أساءوا فهم ما رأوه ، أو ذهب بهم خيالهم كل مذهب في تفسير أو تعليل ما سمعوه ، أو وقعت عليه أبصارهم ، ومن هنا فإن المؤرخين المحدثين إنما ينظرون إلى هذه الكتابات بعين الحذر .
- ثانياً: أن أصحاب هذه الكتابات إنما قد زاروا مصر في أيام ضعفها ، وفي عصور تأخرها وإضمحلالها ، ولو أتاحت لهم الظروف زيارتها خلال عصور نهضتها وفي أيام مجدها، لتغير الكثير من أرائهم وإنطباعاتهم .
- ثالثاً: أن هؤلاء الكتاب إنما قد اعتمدوا في الكثير من معلوماتهم على الأحاديث الشفوية التي كانوا يتبادلونها مع من قابلهم من المصريين ، وبخاصة صغار الكهنة والتراجمة ، وخدم المعابد والأغارقة المتمصرين الذين حدثوهم عن عصور موغله في القدم لا يعرفون عنها الكثير ، كما كانوا يفسرون لهم النصوص الهيروغليفية تفسيرا لا يتفق والحقيقة في الكثير .

رابعاً: أن كثيرا منهم قد كتب ما كتبه من وجهه النظر اليونانية ، وكثيرا ما كانت كتابتهم قد كتبت في وقت إحتفظت فيه مصالح بلادهم مع مصالح مصر .

خامساً: روح التعصب الذي عرف عن الغربيين لحضارتهم ، وإظهارها وكأنها أرقى من غيرها ، وذلك عن طريق عرض نواحى الغرابه فى الحضارات الشرقية التي عاصرتها أو سبقتها .

سادساً : عدم معرفة كتاب اليونان والرومان للغة المصرية القديمة ، مما أدى إلى سوء فهمهم للكثير مما ذكره المصريون ونقلوه عنهم محرفا .

سابعاً : أن كثيرا من هؤلاء الرحالة والمؤرخين قد وفدوا إلى مصر كما يفد إليها السائح العادى يلتمس الشوادر والنوادر ، أكثر مما يلتمس الحقائق .

ثامناً: أن كثيرا منهم إحتفظ بـذكرياته عن مصر فى ذاكرته وبملاحظات دونها فى إيجاز، ولم يكتب إلا بعد أن طوف فى بلاد أخرى ويعد أن عاد إلى وطنه، فإختلط عليه بـعض ما شاهـده، وإحتفظ فـى ذاكرته وعمم أمورا ما كان ينبغى له أن يعممها(١).

وبدهى أن تكون النتيجة لذلك كله ، أن كتابات هؤلاء المؤرخين قد إمتلأت بالكثير من الأخطاء والأراجيف والتناقضات ، وبالتالى فقد أدت خلق الأساطير والخرافات عن الحياة في مصر الفراعنه .

أما أشهر هؤلاء المؤرخين فقد كانوا:

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين مختار ، المرجع السابق ، ص ٨٢ .

<sup>-</sup> عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وآثارها ، ج١ ، ص ٢٤٠ .

<sup>-</sup> محمد بيومي مهران ، المرجع السابق ، ص ٧٢ – ٧٤ .

هیکات المیلیتی ، وهیسردوت ، وهیکاته الأبدری ، ودیودور السصقلی ، وسترابو ، وبلوتارك الخیرونی . . . وغیرهم .

### ثالثاً: المصادر الالجنبية المعاصرة:

أما ثالث المصادر الرئيسية لتاريخ مصر القديم ، فهو المصادر المعاصره من حضارات منطقة الشرق الأدنى القديم . مثل البابليه والأشوريه . ذلك أن مصر إنما كانت على علاقة ببلدان هذه المنطقة في فترات من تاريخها ، وخاصة في عصر الدولة الحديثة فتبادل حكامها مع الفراعنة رسائل كثيرة ، إختلف في عصور السلام عنها في عصور الحرب .

وواجب الباحث إزاء هذه الكتابات مقارنتها بما يعاصرها في مصر ، فهي تبالغ في النصر التافة فتحيله إلى نصر عظيم ، كما أنها تخفى الهزائم أحيانا ، إن لم تحيلها إلى نصر مبين ، ومن المقارنة بينها جميعا يستطيع الباحث أن يتبين الحقائق التاريخية .

على أن هذه الرسائل المتبادلة إنما تعطى فكرة عن العلاقات الدولية والحاله الحضارية لهذه المنطقة الهامة من العالم إبان كتاباتها .

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما عرف باسم «رسائل تل العمارنة» التي عثر عليها في أطلال مدينة العمارنة في المبنى الذي كانت تحفظ فيه المراسلات الملكية ، وهي مكتوبة بالخط المسماري على لوحات من الطين المجفف ، ولاشك أن هذه المراسلات الملكية تعتبر من أهم المصادر الأساسية المعاصرة في دراستنا لحاله الأمبراطورية المصرية في أخريات أيام الملك

«امنحوتب الثالث» وطول عهد ولده (إخناتون)(۱) . . مما سوف نتاوله تفصيليا في حينه .

تلك إذا هي أهم المصادر لداسة تتابع الملوك على العرش ، ودراسة التاريخ السياسي للبلاد ، خلال آلاف السنين ، ولكن الأثار المختلفة كذلك والتبي أقامها الملوك والأفراد اللذين عاشوا في أيامهم ، تمدنا بالكثير من المعلومات عن تعاقب الملوك وسن حكمهم وصله بعضهم ببعض .

ولم يقف الأمر عند ذلك بل أن المصريين في جميع العصور ، أبوا إلا أن يسجلوا مظاهر حياتهم على جدران قبورهم ، فأينما يـذهب الأنسان في مصر وجد مقابر المصريون بـتغطية جدرانها بمناظر الحياة اليومـية حينا والحياة الأخرى حينا آخر ، وهذه الآثار وما تضمه المتاحف هي مصادرنا الأصيلة لدراسة الحضارة المصرية(٢) .

由由由

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران ، المرجع السابق ، ص ۸۹ ، ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ٧١ ، ٧٢ .



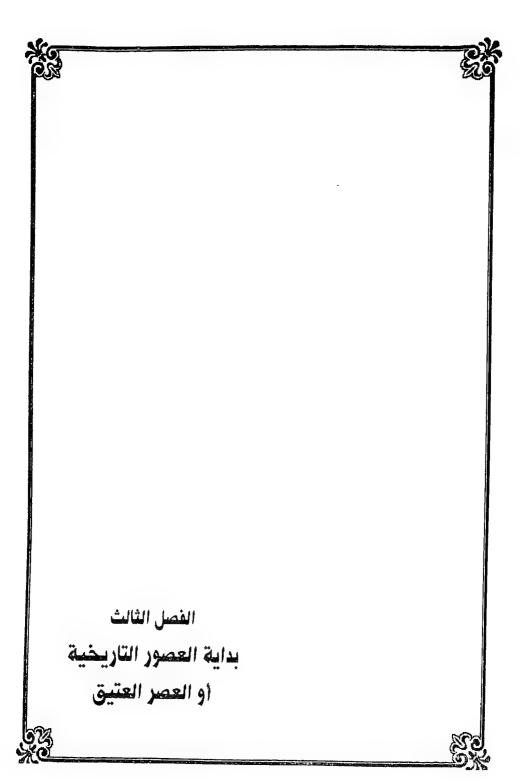



# الفصل الثالث بداية العصور التاريخية او العصر العتيق

وتشمل الأسرتان الأولى والثانية وتعرف بالعصر الثنى . ومما لاشك فيه أن هناك تطور كبير قد حدث فى مصر حوالى عام ٣٣٠٠ ق.م بمعنى أن البلاد كانت فى مرحلة انتقال من العصر الحجرى الحديث إلى عصر بداية الأسرات بمعنى أن طبيعة البلاد والمصلحة المشتركة نقلتهم من حياة القرية إلى المدينة ومنهما إلى حياة الاقاليم التى كانت تتمثل فى أمارات صغيرة . وبدأت هذه الاقاليم تتحد مع بعضها بوسيلة أو أخرى فقد فرض بعضها نفوذه على البعض الآخر عن طريق الحرب أو عن طريق النمو الطبيعى وتغلب المصالح المشتركة وصلوا فى النهاية إلى مملكتين مملكة فى الشمال وتتمثل فى المدلتا وعاصمتها مدينة «ب» بمعنى المقر أو العرش (قرية إبطو قرب دسوق) وإلهها الصقر حورس وتاجها التاج الأحمر ورمزها النحلة ، ومملكة أخرى فى الجنوب عاصمتها مدينة «نخس» بمعنى الحصن (قرية المكوم الأحمر شمال ادفو) وإلهها كان الصقر حورس وتاجها التاج الأبيض ورمزها نبات « السوت » ( ربما البوص أو الخنر ران؟) (۱) .

<sup>(1)</sup> Arkel, "Was King scorpion Menes", in Antiquity, 37, P. 35.

Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the oldkingdom London, 1946, P. 115.

<sup>-</sup> Quibell and Green, Hierakonopolis, II, London, 1902, P.41.

ونعرف من الملوك المحاربين الملك العقرب الذى كان أغلب الظن احد ملوك مصر قبل الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى الفرعونية وتدل أثاره التى عثر عليها فسى نخن أنه قام بأعمال انشائية ، فمثلا نراه على دبوس قتاله(١) لابسا التاج الأبيض ماسكا بفأس يضرب بها الأرض ربما يشق ترعة جديدة أو يقوم بأحد المراسيم الدينية وفوق هذا نرى مجموعة من الألوية تمثل مقاطعات الصعيد ويتدلى منها طيور ميتة ربما لتعبر عن قبائل الدلتا وقد يدل هذا على التصار العقرب على الشمال وتوحيد البلاد .

وفى حوالى ٣١٠٠ ق.م وفق الملك مينا إلى « توحيد المملكتين » وبهذا العمل التاريخى أسس الدولة وبه تبدأ الأسرة الأولى الفرعونية ويبدأ العصر التاريخى .

وقد أسس مينا مدينة أطلق عليها « الجدار الأبيض » ( مكان قرية ميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة ) وعرفت بعد ذلك باسم « منف » وقد وفق مينا في اختيار هذا الموقع لأنه المكان الذي تلتقي فيه الدلتا والصعيد ويعتبر أنسب مكان للعاصمة .

# الملك مينا ومشكلة الفرعون الاول.

يتفق « مانيتون » وبردية تورين وقائمة ابيدوس بأن الفرعون الأول هو مينا بمعنى « الخالد » أو « المثبت » إلا أن الآثار التي اكتشفت للآن والتي ترجع إلى عهد الأسرة الأولى لم تعطينا اسما غير مشكوك في قرائته لهذا الملك .

وتؤكد صلاية الملك نعرمر ودبوس قتالة أنه كان مسيطر على الصعيد

والدلتا بدليل أننا نراه مرة بتاج الوجه الـقبلى ومرة بتاج الوجه البحرى كما نجد إسمه كذلك في صورة أختام فوق سدادت طينية وجدت بمقبرة في أبيدوس .

والاسم الثالث هو الملك عنا أو حور عجا بمعنى المحارب أو الصقر المحارب وقد ظهر اسمه كذلك في صورة أختام فوق سدادات طينية في ابيدوس بعضها داخل السرخ وبعضها بدونه .

ونتساءل الآن هـل هذه الأسماء الثلاثـة لشخص واحد أو لإثنـين أم لثلاثة وان كانت لأكثر من واحد فكيف تتابع أصحابها على الحكم .

وقد اختلفت أراء المتخصصين في هذا الموضوع فهناك رأى لجاردنر(۱) يقول فيه أن مينا هو نعرمر والأسمان يدلان على شخصية واحدة وإعتمد في ذلك على وجود الأسمين على أحد أختام السدادات الطينية التي وجدت في قرية أم الجعاب بالقرب من أبيدوس. أما فندييه(۱) فيرى أن نعرمر هو مني وقد اتخذ اسم عجا بعد انتصاره على الشماليين ويعتقد امرى(۱) أن العرش قد أل إلى حور عجا بعد موت نعرمر وهو يرى أن حور عجا هو مينا وأن الأسم الأول لينا كان حور عجا أي الصقر المقاتل باعتباره حاكما لشعب حورس في الجنوب ثم أتخذ لنفسه لقب مينا بمعنى الثابت أو المثبت بوصفه ملكا للدولتين المتحدين دولة الشمال ودولة الجنوب. والآن ان كان الملك نعرمر هو حقيقة مينا فهو الذي أنشأ مدينة «الجدار الأبيض» وقد وجدت معظم أثاره في مدينة «نخن»

<sup>(1)</sup> Gardiner, Op. Cit, P. 40.

<sup>(2)</sup> Vandier, Manueld' Archeologie Egyptienne, I, PP. 828 - 831.

<sup>(3)</sup> Emery, Hor Aha, Cairo, 1939.

بجانب البعض القليل الــذى وجد فى أبيدوس ويرى مانيتون أنه حكم ٦٢ سنة وكانت نهايته على يد فرس النهر الذى اختطفه .

ومن أشهر أثار الملك نعرمر هى صلايته (أى لوحته) الشهيرة ورأس دبوس قتاله وقد عثر عليهما Quipell عام ١٨٩٤ خلال حفائره فى مدينة نخن<sup>(١)</sup> .

#### راس دبوس تعرمر :

ورأس الدبوس مثل عليها الملك نعرمر لابسا التاج الأحمر مما يدل أنه أصبح يحكم الشمال وقد جلس على عرشه تحميه آلهة الجنوب نخبت ( الهة مدينة نخب ، مدينة الكاب الحالية على السضفة الشرقية للنيل شمال أدفو ) في شكل طائر العقاب وأمامه حملة الألوية ورجال ملتحون وأعداد وفيرة من الثيران والماعز والرجال ، ربما كانوا غنائم حرب . وأمام الملك أيضا ترى محفة مسقوفة بها أغلب السظن شخصية لها أهميتها يرى فيها البعض أميرة من الدلتا وتمثل مناظر الدبوس زواج الملك نعرمر بأميرة من الشمال وقعت في الأسر واتخذها الملك المنتصر زوجة له ورأى آخر لفرنكفورت يرى في مناظر الدبوس الاحتفال بالعيد الثلاثيني للملك . وخلف الفرعون كتب إسمه باللغة المصرية ( الخط الهيروغليفي ) وتحت الاسم نرى صفين يحمل أحدهم الصندل الملكي كما نرى على رأس الدبوس أيضا صورة لمعبد بدائي وحظيرتين .

### صلاية نعرمر:

أما صلاية الملك نعرمر فهي منقوشة على الوجهين ويبدو أنها تمثل الملك

<sup>(</sup>١) سبد توفيق ، معالم تاريخ وحضارة مصر ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٤١ – ٤٥ .

يقوم باتمام عملية توحيد الوجهين وهى العملية التى بدأها من سبقوه من الملوك أمثال العقرب ونرى على الجزء الأعلى من وجهى الصلاية اسم الملك نعرمر منقوشا داخل السرخ ( واجهة القصر ) وعلى كل من جانبيه رأس الالهة حتحور بوجه انشى وقرنى وأذنى بقرة . معنى ذلك أن المصريين قد خملعوا الصفة الإنسانية على الهتهم منذ الأسرة الأولى على الأقل .

وعلى أحد وجهى الصلاية مثل الملك نعرمر بتاج الوجه القبلى يأخذ بناصية أسير ويهم بضربة بدبوس القتال كمثرى الشكل ، ومن أمامه يتقدم الاله حورس فى صورة صقر آخذا بزمام أسرى الدلتا وقد عبر عنهم المفنان المصرى بنبات البردى الممثل للدلتا ، وخلف الملك نرى رجل يحمل إناء وصندل ، وتحت قدمى الملك نرى أسيرين يحاولان الهرب .

وعلى الوجه الآخر للصلاية نرى الملك نعرمر بحجم كبير نسبيا لابسا تاج الوجه البحرى ومن حوله أتباع له بحجم أصغر منه بكثير ويتقدم نعرمر أحد رجال بلاطة وأربعة من حاملى الأعلام . أمام تلك الأعلام عشرة من القتلى وضعت رأس كل منهم بين رجليه ، ومن أسفل ذلك حيوانان خرافيان تتلاقى أعناقهما فتكون من تلاقيهما بورة الصلاية ويشد كل من الحيوانين رجل بحبل ليجذبه بعيد عن الآخر . ومن أسفل ذلك نشاهد فحل قوى يهدم بقرنيه مدينة محصنة ويضع حافره على ذراع رجل ملقى على الأرض ( والثور هنا أغلب الظن يعبر عن الملك وقد استولى على المدينة ووضع يده على سكانها ).

أما الملك عحا فنعرف من أثاره المختلفة انتصاراته على النوبيين والليبيين وذلك لتأمين مصر من الناحيتين الجنوبية والغربية ونعرف منها أيضا إشارات

مختلفة عن إحتفالات دينية وتأسيس معبد في مدينة سايس ( مدينة صا الحجر في الجزء الشمالي الغربي من محافظة الغربية ) للالهة نسيت ، وقد اكتشف له قبران ، قبر في أبيدوس ( برقم ب ١٩ ) والآخر في سقارة برقم ٣٣٥٧ .

وقد أسفرت الاكتشافات التى تحت فى أبيدوس عن وجود كثير من الآثار الهامة التى تحمل أسماء ملوك الأسرة الأولى ولما كان من عادة الملوك المصريين أن يدفنوا بالقرب من مكان إقامتهم فقد أعتقد أن مقابر هؤلاء الملوك كانت فى أبيدوس الا أن حفائر اميرى(١) وفيرث فى المنطقة الشمالية من سقارة قد دلت على وجود عدد من مقابر الأسرة الأولى هناك عثر فيها على أسماء الملوك أمثال عما ، قاعا وسمرخت وبعض كبار الموظفين أمثال حماكا وهو موظف من عهد الملك دن . وهنا يجب أن نتسائل هل دفن ملوك الأسرة الأولى فى أبيدوس أم فى سقارة ؟ ويعتقد أن مقابر سقارة هى المدافن الحقيقية وذلك لكبرها وفخامتها عن مشيلاتها فى أبيدوس أما مقابر أبيدوس فلم تكن سوى أضرحة لتخليد ذكرى الملك المتوفى .

ويرى فركوتير بما أن الملك ملكا على الوجهين فمن المحتمل أن يكون له قبران في الوجه البحرى أي في سقارة وآخر في الوجه القبلي أي في أبيدوس وظهرت المشكلة هنا للمرة الثانية ففي أي القبرين دفن الملك ؟

وبما أن المقابر سواء في أبيدوس أو في سقارة قد نهبت فانه من الصعب الوصول إلى حل لهذه المشكلة ويرى فركوتير أن الاعداد الكبيرة من اللوحات

<sup>(1)</sup> Emery, Archich Period, 1963, P. 51.

<sup>-</sup> Emery, Great Tombs of the first Dynasty, London, 1958., p.4.

------ الفصل الثالث : بداية العصور التاريخية أو العصر العتيق

التى عشر عليها فى أبيدوس وجد عليها بعض أسماء ملوك الاسرتين الأولى والثانية وقد يدل هذا فى رأية أن المقابر الملكية الفعلية كانت فى أبيدوس وان كان فركوتير يفضل كما فعل امرى أن يترك باب المناقشة مفتوحا فى هذا الموضوع.

ونعتمد في ترتيب ملوك الأسرة الأولى على ما ورد في تاريخ مانسيتون وقوائم الملوك وهذا هو الترتيب المتفق عليه حتى الآن .

نعرمر (= منی) ، حور عحا ، جر ، جت ، دن - عج اب ، سمرخت ، قاعا .

#### ٠ ٩٨٧ - ٢٨٢٧ ق.م

### الاسرة الثانية :

فى الواقع لا نعرف للآن الأسباب التى أدت إلى سقوط الأسرة الأولى وقيام أسرة جديدة ثانية إتخذت من الجدار الأبيض عاصمة لها وفى الواقع أن ما اكتشف فى أبيدوس من مقابر وعلى وجه التحديد فى منطقة ام الجعاب لا يتعدى أن يكون أكثر من مقبرتين أحدهما للملك براب سن وهى برمز P والأخرى للملك خع سخموى ويرمز لها بحرف V .

كما لا نعرف أيضا الأسباب التى جعلت مانيتون يبدأ أسرة جديدة اذ أننا لا نرى أى تغيير أو إنتقال مفاجئ حتى فى البيت المالك فكل شئ سار فى طريقه الطبيعي سواء كان هدذا في الفن أو التنظيم الحكومي أو ما شابه . على أنه يحب أن نضيف اننا للآن لم نعثر على مقابر مركدة للسوك الأسرة الثانية في جبانة سقارة والأمل كبيرة في العثور عليها في المستقبل .

ويذكر مانيتون أن الأسرة الثانية تتكون من تسعة ملوك أولهم الملك حتب سخموى وهو إسم قد يعنى « القوتان تهدأن » وقد يرمز هذا إلى قوة الألة حورس وقوة الأله ست أو ربما يقصد هنا قوة أتباع كل من حورس وست . فهل يعنى هذا أنه كان هناك نزاع بين القوتين قضى عليه الملك الجديد وربما لنفس هذا السبب بدأ مانيتون أسرة جديدة . ولم يكشف قبره للآن وقد حكم حسب مانيتون ٣٨ سنة وأنه حدث في عهده إنشقاق في الأرض بالقرب من مدينة تل بسطة ( الزقازيق حاليا ) وإبتلع عدد كبير من الناس وأتي بعده كل من

الملك نب رع ثم الملك ني نتر بمعنى المنتسب للاله ولا نعرف عنهما الشئ الكثير ثم الملك سخم اب ويبدو أن الثورة على عبادة الاله حورس إله الشمال قد بدأت في عهده وبدأ الناس يتعبدون للأله ست إله الجنوب على أن الأسباب التي دعت إلى هذا التغيير غير معروفة حتى الآن وقد يكون أحد الأسباب الهامة هرو إنتشار عبادة الالة حورس فرى الدلتا وإنتساب الملوك إليه وإن كنا لا نعرف الدوافع السياسية التي أدت إلى تغيير اسم الملك الحوري سخم اب وتنازله عرن الولاء للاله حورس وتحويل ولاءه للاله ست بمعنى أنه غير اسمه إلى براب سن ووضعه داخل السرخ يعلوه حيوان الاله ست بدلا من الصقر حورس الذي كان يعلو إسمه الأول سخم اب ولعل السبب هو إزدياد قوة أتباع الاله ست عما جعل الملك يتحول إلى عبادة الاله ست ليحتفظ بعرشه الذي دام ١٧ عام كما جاء في تاريخ مانيتون . وقد تم الكشف عن مقبرته في أبيدوس .

تولى العرش بعده كل من سنج ونثركا ونفر كارع ولا نعرف عنهم الشئ الكثير .

ثم جاء بعد ذلك الملك خع سخم بمعنى تجلت القوة أو أشرقت القوى وقد حكم ٤٨ سنة وقد كشفت له الحفائر في هيراكونبوليس على تمثالين إحدهما من الشست والآخر من الحجر الجيرى وهما يمثلانه جالسا على عرشه برداء الحب سد ولابسا التاج الأبيض ولم يعثر على قبره للآن .

أما آخر ملوك هذه الأسرة فهو الملك خع سخموى بمعنى تجلت أو ظهرت

القوتان أى قدوة الأله حورس وقوة الأله ست وقد حكم حسب مانيتون ٢٠ سنة ويبدو أنه حاول أنهاء النزاع بين أتباع الاله حورس والاله ست فوضع إسمه فى السرخ يعلوه صورتين للالهين حورس وست جانبا إلى جنب ثم أضاف إلى إسمه لقب آخر وهو « إطمأن السيدان به » ويبدو أنه تزوج أحد أميرات الشمال وهى الملكة نى ماعت حب وقد وجد إسمها على أثار من أبيدوس بلقب الأم الملكية أو أم أولاد الملك وهى أم الملك جسر مؤسس الأسرة الثالثة الفرعونية وينتسب إلى الملك مع سخموى المقبرة الضخمة التى يرمز لها بحرف ٧ فى ابيدوس (١).

### التقويم المصرى القديم:

قسم المصريون السنة إلى ثلاثة فصول ( الفيضان ، الشتاء ، المصيف ) ويشمل كل فصل أربعة شهور وكل شهر ٣٠ يوما وعلى هذا أصبحت السنة ٣٠ يوما فقط ثم أضافوا لها خمس أيام تمثل الاحتفال بمولد الآلهة أوزيريس وايزيس وست ونفتيس وحورس وهي أيام النسئ الخمسة الموجودة للآن في السنة القبطية .

وتبدأ السنة المصرية نظريا بشروق الشمس مع ظهور نجم الشعرى اليمانية (سوبد) في نفس الوقت . والمعروف أن السنة الفلكية الحقيقية بها ٣٦٥ يوم وربع اليوم وعلى هذا نجد أن السنة المدنية المصرية تتقدم يوما كاملا كل سنة

<sup>(1)</sup> Petrie, A History of Egypt, I. P. 27 FF.

<sup>-</sup> Gardiner, op. Cit, pp. 418, 419.

<sup>-</sup> Newberry, The Set Rebeillion of the II nd Dynasty, 1922, p. 10FF.

----- الفصل الثالث : بداية العصور التاريخية أو العصر العتيق

خامسة أى تتقدم شهرا كاملا بعد ١٢ سنة وهكذا . وقد وضح هذا في بردية ترجع إلى عصر الرعامسة ( القرن ١٣ ق. م) إذ يقول الكاتب « الشتاء يجئ في الصيف والشهور تنعكس والساعات تضطرب . . . » على أنه من الطبيعي أن تتلازم السنة الدفكية مع السنة المدنية بعد ١٤٦٠ سنة ( لأن كل أربعة سنوات تتقدم السنة يوما كاملا × عدد أيام السنة ٣٦٥ = ١٤٦٠ ) .



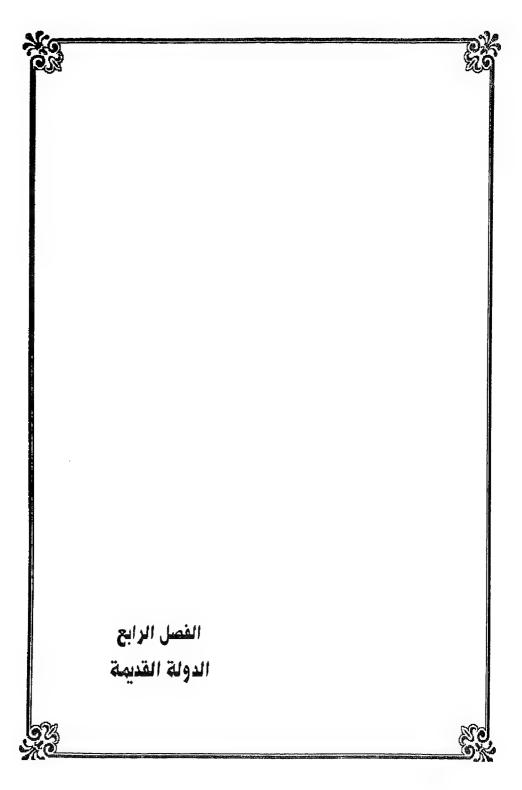

| ianverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by n | egistered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |
|                                                         |                    |  |  |

# الفصل الرابع

# الدولسة القديمسة

وتعرف بعصر «بناة الأهرام» كناية عما شيدة ملوك هذه الفترة من أهرامات ذات مكانسة تاريخية ، كما تعرف كذلك « بالعصور المنفية » نسبة إلى مدينة منف التى ظلت العاصمة طوال هذه الفترة . وتشمل الدولة القديمة الاسرات من الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة أى من ٢٦٨٦ إلى ٢١٨١ ق. م .

# الاسرة الثالثة : من ٢٦٨٦ إلى ٢٦١٣ ق. م:

للآن لم نعرف الأسباب التى دعت مانيتون إلى إنهاء الأسرة الشانية بموت خع سخموى وأن يبدأ أسرة جديدة حاكمة بأسم الملك جسر على الرغم من أن الملك جسر كانت له صلة قرابة بالملك السابق خع سخموى عن طريق أم الملك جسر «نى ماعت حب» الزوجة الأخيرة للملك خع سخموى. وهنا نتساءل هل كانت «نى ماعت حب» زوجة أصلية أى شرعية أم زوجة ثانوية أى فرعية . أغلب الظن أنها كانت زوجة غير شرعية ولهذا لم تتخذ لقب «الزوجة الملكية» بل إتخذت فقط لقب «أم أبناء الملك » وأن كان هذا اللقب أيضا دليلا ملموسا بأن جسر ابن الملك خع سخموى ومن صلبه هذا بجانب لقب «أم مملك مصر العمليا والسفلى» . وهناك إحتمال بأن الزوجة الملكية الشرعية لم تنجب أولادا بل كانت كل ذريتها من البنات فقط أو ربما ماتوا

فأتاحت الفرصة لأبناء الزوجة الفرعية للوصول إلى عرش أبيهم وربما كان هذا أيضا سببا من الأسباب التى دعت مانيتون أن يبدأ أسرة جديدة وهى الأسرة الثالثة. ويفضل الترتيب الآتى لفراعنة هذه الأسرة: نب كا سانخت - جسر نترخت - سخم خت - خع با - حونى .

### الملك جسر نترخت ( زوسر ):

جسر تعنى " المقدس " أما نترخت في جسد الآلة ولم يظهر اسم جسر على الآثار الا في عصر الدولة الوسطى وأكدته آثار ترجع إلى عصر الدولة الحديثة وما بعدها أما في الآسرة الثالثة كما في الآسرتين الأولى والثانية فقد فضل الملوك نقش إسمهم الحورى على أثارهم وعلى هذا استعمل الملك جسر اسم نترخت في المجموعة الجنزية للهرم المدرج . كما يبلاحظ أن بردية تورين قد سجلت اسم جسر بالحبر الأحمر ضمن ملوكها ربما لأهميته ، وقد ظل إسم جسر في أذهان المصريين عصورا طويلة اذ نجد نقشا يذكره على صخرة كبيرة في جريرة سهيل جنوب أسوان ويطلق على هذه الصخرة إصطلاحا لوحة المجاعة () وهي ترجع إلى العصر البطلمي ( من عهد بطليموس العاشر ) وقد سميت هذه اللوحة كذلك لأنها تشير إلى حدوث مجاعة في العام الثامن عشر من حكم الملك جسر وذلك بعد أن قبل الفيضان سبع سنوات متتالية فقلت الحبوب . فأستشار جسر رئيس كهنته إيموتب الذي أشار عليه بطلب العون

<sup>(1)</sup> Barguet, La Stele de La Famine a Sahel, Cairo, 1953.

<sup>-</sup> Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Cairo, 1963, PP. 132-139.

<sup>-</sup> Gardiner, op. at, p. 76.

<sup>-</sup> Vandier, Manual, I, P. 867.

من الآله خنوم إلة الشلال وفي الليل رأى المسلك فيما يرى النائسم الآله خنوم يقول له ( أنا خنوم خالقك ، أنا نون العظيم الموجود منذ الأزل ، أنا الفيضان الذي يرتفع حيث شاء ) وفي الصباح أمر الملك جسر بمنح خيرات المنطقة إلى الألة خنوم .

# المرم المدرج :

ليس من شك في أن أهم الآثار التي وصلت الينا من عصر الأسرة الثالثة هي تلك المجموعة الهرمية التي أمر الملك جسر ببنائها بسقارة وقد بنيت هذه المجموعة على مساحة كبيرة تبلغ ٥٤٥ متر في الطول من الشمال إلى الجنوب و 7٧٧ متر في العرض من الشرق إلى الغرب . ومن الطريف أن الملك جسر قبل أن يبدأ في بناء مجموعته الجنزية في سقارة سار على نهج من سبقوه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية فبني مقبرته الأولى على شكل مصطبة كبيرة الحجم تبلغ أطوالها ٩٥  $\times$  ٥٠ مترا وأرتفاعها ١٠ أمتار وهي من الطوب اللبن وتوجد إلى الجنوب من قرية بيت خلاف الحالية على مقربة من أبيدوس .

أما مقبرته الثانية بسقارة ونقصد بذلك الهرم المدرج أو المصطبة المدرجة فقد ترك تشيدها لوزيره الشاب إيمحوتب وهو المهندس الذى أستخدم الحجر على نطاق أوسع لأول مرة بعدد أن كان استخدامه محدودا في المقابر الملكية من قبله .

وتمتاز المجموعة الهرمية لهرم جسر بسقارة أولا بأنها مشيدة من الحجر الجيرى ربما لتمثل المبانى الملكية فى منف العاصمة والتى كانت مشيدة بالطوب ثانياً أن كثيرا من العناصر المعمارية قد ظهرت فى هذه المجموعة الهرمية للمرة

الأولى والأخيرة . ولـزيارة المجموعة الهرمية ندخل من البوابـة الموجودة في الركن الجنوبي من الجانب الشرقى للسور حيث نجد برجين بينهما ممر ضيق يوصل إلى مدخل بهو الأعمدة ، أما واجهة السور فهي مزينة بالمدخلات والخرجات ويقود المدخل إلى صالة طويلة مقسمة في طولها إلى قسمين القسم الأول يتكون من مقاصير ناتجة عن الجدران التبي تبرز على كلا الجانبين وتنتهي هذه الجدران البارزة بأعمدة متصلة مضلعة وهي أعمدة بنيت بأسلوب الأعمدة النباتية التي تتكون من حزمة من سيقان البردي ربطت وغمست في قاعدة طينية عند أسفلها وربطت بشكل دقيق عند قمتها العليا الملاصقة للعتب العلوى ولقد إلترم الفنان المصرى بهذا الأسلوب ونفذه بكل تفاصيله على الأعمدة الحجرية . ومن صالة المقاصير نصل إلى صالة مستعرضة ومنها نصل إلى الفناء الكبير الذي يتميز بوجود المجموعة الهرمية فبداخله نجد ما أصطلح على تسميته بالمقبرة الجنوبية وهي في أقصى الجنوب من هذا الفناء ثـم الهرم المدرج والمعبد الجنزي الذي يقع في الشمال منه ومعبد العيد الثلاثيني ومبنى المشمال ومبنى الجنوب والسرداب الذي به تمثال للملك جسر ، وبالنسبة للهرم المدرج فقد بدأ إيمحوتب بتشيد مصطبة ضخمة من الحجر غير أنه لم يقتنع بتصميمه الأول فأضيفت إليها إضافات جانبية على مراحل مختلفة وكانت الاضافات الأخيرة إضافات متمدرجة تعلو بعضها البعض وصل بها الهرم إلى ست درجات إلى أرتفاع يصل إلى ٦٠ متر ويستكون البناء السفلي للهرم من بسئر حفر في الصخر يصل عمقه إلى ٢٨ متر تصل بعدها إلى حجرة الدفن التي شيدت من حجر الجرانيت الوردي . غير هذا فهناك عشرات من الممرات حفرت في المصخر الطبيعي تحت بناء الهرم وتشعبت في إتجاهات مختلفة بأطوال مختلفة وعلى الفصل الرابع: الدولة القديمة

أعماق متباينة ووجدت بها عشرات الآلاف من الأوانى المرمرية ويعتقد بأن عددها يربو على ٥٠,٠٠٠ وهى تمثل الاتقان الذي وصلت إلىه صناعة الألايستر في عصر الأسرة الثالثة (١).

ولقد شيد هذا الهرم من الحجر الجيرى المقطوع من محاجر سقارة نفسها ثم بعد الانتهاء منه كسى من الخارج بألواح من الحجر الجيرى الأبيض الممتاز الذى يقطع باستمرار من محاجر طرة .

ولقد حكم جسر حسب رأى مانيتون ٢٩ سنة رأت فيهم مصر نهضة شاملة .

### إيمحوتب

فى السواقع أنه لم يكن سوى واحد من أبناء الشعب ، وإستطاع أن يصل بعبقريت الفذه ، ومواهبه العظيمة إلى أن يصبح ، وكما تشير إلى ذلك أشار عصره « أمينا لأختام السوجه البحرى والأول بعد الملك ، والمشرف على إدارة السقصر الملكى ، والمهندس ، ومسجل الحوليات ، وكبير كهنة هليوبوليس ، والنبيل الوراثى ، ورئيس المثالين والنحاتين ، ثم الوزير ، ومدير أعمال الصعيد والدلتا ، وكبير الكهنة المرتلين للملك روسر ، وكبير كتاب الآلة » . ومعنى إسمه الذي يأتى في سلام ، أو المجئ في سلام .

<sup>(1)</sup> Quibell - Firth, The Step Pyramid, 2 Vols, Cairo, 1935, 1936.

<sup>-</sup> Edwards, The Pyranid of Egypt, London, 1965, 55, 56.

<sup>-</sup> Lauer, La Pyramids a degres, 3 Vols, Cairo, 1936 - 1939 .

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، الأهرامات المصرية ، القاهرة ١٩٦٣، ص ٢٦ ، ٣٦ .

<sup>-</sup> سيد توفيق ، المرجع السابق ، ص ٤٥ - ٦٥ .

وتمضى القرون ويزداد المصريون إحتراما لهذا العصامى العظيم ، ويتردد إسمه بإحترام فى الدولة الوسطى ، حيث يه بجدون فيه المثل الأعلى للعبقرية والتعمق فى العلوم ، ويجعله المثقفون فى الدولة الحديثة على رأس أهل الحكمة والموعظة الحسنة وواحد من راعاتهم ، وفى عصر الأسرة ٢٦ زاد تقدير المصريين له إلى درجة التأليه وإعتباره ( إبنا للاله بتاح ) . . . وتمر الأيام وتشيد له المقاصير فى منف وحتى فيله وبخاصة فى منطقة طيبة بالكرنك ، وفى الدير البحرى . . وغيرها من الأماكن .

هذا وقد شيد مريدو (إيمحوتب » - بصفته ربا للشفاء - في العصر الأغريقي ، مقصورة فوق المسطح العلوى لمعبد (حتشبسوت » في الدير البحرى ، وشبهوه - فيما يرى مانيتون - بالمعبود الأغريقي «أسكلبيوس» راعي الطب والحكمة ، ومجدوه لمهارته في الطب وفي الأدب والكتابة وأصبحت سقاره من أهم المناطق التي تمتعت بشهرة فائقة في عبادة (إيمحوتب »(۱).

ولعل كل هذا إنما يعنى أن المجد في مصر الفرعونية لم يتقتصر على الفراعين وحدهم ، وإنما كان لبعض الأفراد نصيب منه يزيد عن نصيب الفراعين أحيانا(٢).

لقد أطلت في حديثي عن « إيمحوتب » حتى كدنا ننسى الملك «روسر» ولكن الرجل يستحق أكثر من ذلك فقد كان المحرك للنهضة التي شملت مصر

<sup>(1)</sup> Sethe, Imhotep der Asklepios der Aegypten, Leipzig, 1904.

<sup>-</sup> Hurry, Imhotp, The Vizier and Physician of King Zoser, Oxford, 1928 .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص ٥٠٣ . ٢٠٣ .

الفصل الرابع : الدرلة القديمة

كلها . ولكن مهما قلنا عن نبوغة وعبقريته ، فيجب ألا ننسى أنه لولا وجد من يقدره ويسشد أزره ويدفع به إلى الأمام لسضاع ذلك النبوغ سدى ، فلو لم يكن وروسر، عظيما واسع التفكير لما تمكن وإيمحوتب، من تحقيق كل ما حققه .

حكم **روسر** أعواما طويلة - ٢٩ سنة حسب رأى مانيتون - نهضت فيها البلاد نهضة عامة ، ولم تقتصر آثاره على سقارة فقط بل شيد معابد أخرى ، منها بقايا واحد على مقربة من هوربيط بمحافظة الشرقية .

وكما نعرف أنه أرسل حملة لـتأديب بعض بدو شبه جزيرة سيناء الذين كانوا يتعرضون للحملات التي كان يرسلها ملوك مصر لأحضار النحاس من المناجم التي على مقربة من منطقة المغاره هناك(١).

#### خلفاء - حسر:

ولعل أهمهم الملك سخم خت الذى كشف له زكريا غنيم عن مصطبة حجرية ضخمة فسى الجنوب الغربى من هرم جسر المدرج وقسد اعتبرها زكريا غنيم قاعدة لهرم مدرج لم يتم تشيده ولقد قام كذلك بأكتشاف جيزء من السور الحجرى المحيط بها ويلاحظ أنه قد استخدم في بناء هذه المقبرة أحجارا أكثر ضخامة من أحبجار الهرم المدرج ومجموعته كما أكتشف بها كذلك تابوت من الألابستر وبطاقة من العاج تحمل الاسم النبتى للملك سخم خت الذى وجد في بعض قوائم الملوك بعد اسم الملك جسر وهو

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ص ٩٥ ، ٩٦ .

جسرتى عنخ كما وجدت له صورا على صخور شبه جزيرة سيناء تمشله مرة بالتاج الأحسر مرة بالستاج الأبيض ماسكا دبوس القتال يهوى به على أحد أعدائه .

أما الملك حونى آخر ملوك هذه الأسرة فقد حكم ٢٤ سنة بدأ خلالها ببناء هرمه فى ميدوم ولكنه مات قبل أن يتمه فأكمله الملك منفرو أول ملوك الأسرة الرابعة الذى إهتم بهذه المنطقة وربما « كان ذلك هو السبب - فى رأى أحمد فخرى - فى صلة الملك سنفرو بذلك الهرم والذى جعل كثير من المصريين المقدماء فى الدولة الحديثة ينسبون هذا الهرم إليه فى كتاباتهم التى دونوها على أحجاره عندما كانوا يأتون لزيارته » .

وقد أدى اكتشاف أسماء الملوك جسر ، سخم خت ، سانخت على صخور وادى مغارة إلى الاعتقاد بوجود بعثات حربية لإحضار مادة الفيروز من شبة جزيرة سيناء . 

## الاسرة الرابعة : من ٢٦١٣ إلى ٢٤٩٨ ق. م:

كانت همزة الوصل بين الأسرتين الثالثة والرابعة الأمير حتب حرس بنت ( آخر ملوك الأسرة المثالثة ) الملك حونى والتى كانت تحمل فى دمها حق وراثة العرش فتزوجها سنفرو وتأسست الأسرة الرابعة .

ويفضل الترتيب الآتي بالنسبة لملوك الأسرة الرابعـة : سنفرو - خوفو - جدف رع ( او رع جدف ) - خعفرع - منكاورع - شبسسكاف .

#### الملك سنفرو:

أسس الملك سنفرو الأسرة الرابعة وبزواجه من الأميرة حتب حرس إبنه آخر ملوك الأسرة الثالثة الملك حونى التى كان لها حق وراثة العرش أصبح مركزه شرعيا فى البلاد ويرى مانيتون أنه حكم ٢٩ سنة وبردية تورين ٢٤ عاما كما نعرف من حجر بلرمو انه قام ببعثات حربية إلى بلاد النوبة وأحضر معه من هناك ٢٠٠٠ أسير ، ٢٠٠٠ رأسا من الماشية وبعد ذلك إتجه إلى ليبيا وإنتصر عليها وعاد منها ومعه ١١٠ رأسا من الماشية وبعد ذلك إتجه إلى ليبيا كما يذكر حجر بلرمو أيضا أنه أرسل اسطولا بحريا إلى لبنان لاحضار أخشاب الارز (عش) للبناء والتى وجد بقايا منها داخل هرمه الجنوبي فى دهشور كما تخبرنا نقوش وادى مغارة بأنه أرسل البعثات إلى شبه جزيرة سيناء لاحضار الفيروز والنحاس من هناك وقد إعتبر المصريون الملك سنفرو حاميا لهذه المنطقة بجانب الآلهة حت حور والآلة سوبد ولعل السبب فى ذلك ما قام به من أعمال لتأمين حدود مصر الشرقية . واكمل سنفرو هرم حونى فى ميدوم وشيد لنفسه

أمرمين في دهشور ( ٧ كم جنوب سقارة )(١) الأول هو ما أصطلح على تسميته بالهرم المنكسر الاضلاع ( كما يعرف أيضا باسم الهرم المنحنى والهرم الكاذب والهرم المنبعج والهرم الكليل ) ويبلغ إرتفاعه حوالى ١٠١ متر ويبدو أنه الحلقة التالية لتقدم فكرة بناء المقبرة الملكية بعد المصطبة الملكية المدرجة فهو عبارة عن قاعدة ضخمة عالية بنيت جوانبها بزاوية ٥٤ درجة وفوق هذه القاعدة بنى القسم الثانى بزاوية قدرها ٤٣ درجة ونتج عن تغيير الزاوية ذلك الهرم المنكسر الأضلاع اما طول ضلع قاعدته المربعة فهو ١٨٨, متر ويمتاز هذا الهرم وهو الجنوبي عن جميع اهرام مصر بأنه له مدخلان مدخل في الواجهة الشمالية كما الجنوبي عن جميع اهرام مصر كما كشف أحمد فخرى في عام ١٩٥١ عن مدخل أخر له في الواجهة الغربية ويمتاز هذا الهرم أيضا بأن الكساء الخارجي له لا يزال في حالته الأولى ولم تهدمه الأزمنة الطويلة التي مرت عليه . وإلى الشمال من هذا الهرم على بعد لا يقل عن ٢ كم نجد الهرم الثاني لسنفرو الذي يعتبر أول هرم حقيقي في تاريخ العمارة المصرية وارتفاعه ٩٩ مترا وطول ضلع قاعدته هذا الملك سنفرو يشرق .

ويرى أحمد فخرى أن الملك سنفرو قد دفن في الهرم الجنوبي وذلك لأنهم اهتموا ببناء جميع أجزائه الجنزية أمثال المعبد الجنزي والممر الصاعد الموصل

<sup>(1)</sup> Gardiner, op. cit, P. 77.

<sup>-</sup> Smith, "Inscription Evidence fot the History of the 4 th Dynasty" JNES, II, 1952, p. 113F.

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، الأهرامات المصرية ، ١٩٦٣ ، ص ١٤١ - ١٤٣ .

<sup>-</sup> Fakhry, The Monuments of Seneferu at Dahshur, I, 1959, PP. 15 - 23.

لمعبد الوادى الذى يمتاز بوجود قائمة كاملة لأغلب الأقاليم المصرية فى ذلك الوقت ورميز لكل منها بسيدة تحمل القرابين وأمامها إسم الاقليم مرتبة من الجنوب إلى الشمال وهذا السجل التاريخي يعتبر الوثيقة الأولى لتقسيمات مصر الادارية فى عصر يرجع إلى ٢٦٠٠ ق.م كما يمتاز هذا الهرم وهو الهرم الجنوبي لسنفرو بوجود هرم صغير آخر فى الجهة الجنوبية أطلق عليه بعض الأثريين إسم هرم الروح أو الطقوس أو القرين (الكا) وقارنة البعض بالمقبرة الجنوبية للملك جسر على اننا للآن لا نعرف الهدف من تشيد هذا الهرم الصغير ربا كانت له صلة ببعض الشعائر الدينية الخاصة بتقديم القرابين .

أما مقابر عائلة سنفرو وكهنته وموظفيه فقد إنتشرت في الجهة الشرقية من الهرم الشمالي لسنفرو .

واتخذ سنفرو لقب « نب ماعت » بمعنى رب العدالة بجانب لقب آخر اشتهر به فى النصوص الأدبية وهو « الملك الفاضل » . ونعرف من بردية وست كار ( نسبة إلى السيدة التي إشترتها ) والمكتوبة بالخط الهيراطيقى فى القرن السابع عشر ق. م القصة التالية :

وتبدأ القصة بأن يستدعى الملك سنفرو أحد الكهنة والمسمى جاجا أم عنخ وقال له « انى أشتاق إلى بعض التسلية ولا أستطيع أن أجدها فى هذا المكان » فيشير عليه الكاهن « أن يركب قاربا يبجدف فيه عدد من أجمل فتيات القصر فان ذلك سيبعث فى نفسك السرور . . » وعمل سنفرو بالنصيحة « وأمر بأحضار قارب له عشرون مجدافا وأمر باحضار عشرين فتاة من عذارى القصر الجميلات ذوات الصدور الناضجة ونزلوا إلى البحيرة « وإنطلقن فى التغريد

والتجديف وذهب الغم عن صدر الملك وفي هذه اللحظة سقطت حلية رئيستهن في الماء فتوقفت عن التجديف وسألها سنفرو عن السبب فردت عليه قائلة « لقد سقطت حليتي الخضراء في الماء فقال لها سيرى سأعطيك غيرها » فردت عليه عابسة « أفضل جدا أن تعود إلى حليتي من أن أعطى غيرها ، فطلب الملك من الكاهن أن يجد حلا لهذه المشكلة فنطق الكاهن بتعويذة سحرية معينة فانشقت المياه إلى عمرات ونزل فيها وأحضر الحلية وتمتم مرة أخرى فعادت المياه إلى مجاريها ولقد سر الملك بذلك . هذه القصة أن دلت على شئ تدل على رفاهية هذا العصر وفي الوقت نفسه توضح أن كاتب هذه القصة لم يتخيل ملكه قادرا على كل شئ بدليل عدم إستطاعته أن يلبي طلب الفتاة وقام الكاهن بهذه المهمة .

مات سنفرو بعد أن حكم ٢٤ عاما وتبرك العرش لابنه خوفو من زوجته حتب حرس التي كشفت بعثة هارفارد - بوسطون الامريكية مقبرتها شرق هرم إبنها خوفو عام ١٩٢٥ وتوجد محتويات مقبرتها الأن بالمتحف المصرى .

### الملك خوفو:

تولى الملك خوفو العرش بعد وفاة والدة الملك سنفرو والواقع أن اسم خوفو هو الاسم المختصر له إذ أن الاسم الكامل هو « خنم خواف وى » أى الاله خنم هو الذي يحميني ويعتقد بسرستد أن خوفو ليس من مدينة منف بل من أقليم المنيا وإعتمد في رأيه هذا على إسم بلدة « منعت خوفو » أى مرضعة خوفو وهي بالنقرب من بلدة بني حسن في محافظة المنيا . ويبدو أن مانيتون نفسه قد إعتمد على إسم هذه الضيعة إذ أنه يذكر أن خوفو أصله من بني حسن في حسن

على أية حالة فاحدى إثنتين أما أن يكون خـوفو من بنى حسن أو تكون مربيته من هناك .

#### الهرم الأكبر:

أما عن الأحداث الهامة التي تمت في عهد خوف فاللاسف لا نعرف عنها الكثير وخاصة أن حجر بلرمو قد أصابه تشويه في الجزء الخاص بالملك خوفو ويبدو أنه أرسل البعثات إلى وادى مغارة لأحضار الفيروز من هناك اذ وجد إسمه وصورته وهو يهوى بدبوس قتاله على رأس أحد الأعداء كما عثر كذلك على تمثال صغير من العاج في أبيدوس ، غير أن فترة حكم الملك خوفو غير مؤكدة كذلك فبينما تعطى بردية تورين ٢٣ سنة يعطى مانيتون ٦٣ سنة وفي هذه الفترة التي تزيد عن العشرين عاما أتم الملك خوفو مقبرته التي إتخذت الشكل الهرمي الكامل الذي كان ارتفاعه ٤٤١ متر ( واصبح الآن ١٣٧ متر ) ويشغل مساحة وكان طول القاعدة المربعة ٢٣٠ متر ( وأصبح الآن ٢٢٧ متر ) ويشغل مساحة تزيد عن ١٢ فدان لتكون مدفنا لجثمانه وإحتياجاته الخاصة وأطلق عليه "آخت خوفو" أي أفق خوفو . وقد نتساءل الآن كيف تم هذا الهرم الضخم؟ (١) يقول غيرودوت الذي زار مصر بين الأعوام ٤٤٨ ، ٤٤٥ ق. م والذي إستقى معلوماته أغلب الظن من الكهنة القاطنين في منطقة الهرم أنه «كان يقوم بهذا العمل بصفة مستمرة مائة ألف عامل يعملون لمدة ثلاثة أشهر ثم يحل غيرهم العمل بصفة مستمرة مائة ألف عامل يعملون لمدة ثلاثة أشهر ثم يحل غيرهم

<sup>(</sup>١) عجائب الدنيا السبع القديمة ذكرها ﴿ فيلو البيزنطي ﴾ حسب أهميتها :

١- أهرام مصر . ٢- حدائق سميراميس في بابل . ٣- تمثال الأله زيوس في أولمبيا .

٤- معبد الأله أرتيمس في أفسوس . ٥- ضريح هاليكارناس.

٦- التمثال الكبير في رودس . ٧- منارة الأسكندرية .

في مكانهم وقد إحتاج بناء الطريق الصاعد الذي إستخدموه في نقل الأحجار إلى أعلى الهضبة إلى عشرة أعوام من تسخير الناس وإستغرق بناء الهرم نفسه عشرين عاما . . . وقد شيدوه على درجات ، ووضعوا أحجاره بالبطول وبالعنرض وبعد أن أتموا وضع الاحجار اللازمة لبناء القاعدة كانوا يرفعون الاحجار الاخرى بواسطة آلات مكونة من عروق قصيرة من الخشب وكانت الأله الأولى ترفع الأحجار إلى أول الدرجة الأولى ، وعلى هذه الدرجة كانت توجد آلة أخرى ترفع الحجر عند وصوله إليها ثم ترفعه إلى الدرجة الثانية حيث توجد آله ثالثة ترفعة إلى درجة أعلى ولهذا فإما كان لديهم عدد من الالات عاثل لعدد درجات الهرم وإما أنه كان لديهم آله واحدة من المكن تحريكها بسهولة ينقلونها من مدماك إلى مدماك عند رفع الحجر ، وقد ذكروا لى الأمرين ولهذا السبب فاني أذكر كل منهما . وقد انتهوا من إتمام الجزء الأعلى من السطح من السهرم أولا ثم الجزء الأوسط وأخيرا الجزء الأسفل القريب من سطح الأرض » .

معنى هذا أن بناء الهرم قد تم فى ثلاثين عام ، عشرة منها للطريق الصاعد وعشرون للهرم نفسه ، على أن هذه المعلومات غير صحيحة فأنه من المؤكد كما تقول النصوص المصرية أن خوفو حكم ٢٣ سنة وربما يكون هذا دليلا على أن هيرودوت كان فى صحبة أحد التراجمة غير المشقفين عند زيارته لمنطقة الأهرام .

ويرى بعض المختصين بأن عدد العمال وهو مائة الف كــان بلا شك كافيا

القصل الرابع: الدولة القديمة

لتشيد مثل هذا الهرم لمدة عشرين عاما ولمدة ثلاثة أشهر سنويا ويرى بترى (١) أن العمل كان يجرى فقط فى الشهور التى تخطى فيها مياه الفيضان الأرض ولهذا لا يمكن الزراعة . على أن هيرودوت بنفسه قد قدم الأدلة الواضحة لدحض الاتهامات التى وجهها للملك خوفو من أنه كان حاكما ظالما إذ هو نفسه أى هيرودوت وضح أن العمال كانوا يعملون فقط فى أشهر الفيضان الثلاثة التى لا يمكن فيها الزراعة . بمعنى آخر يمكن القول بأن خوفو كان أول ملك أمن شعبه ضد الطالة .

#### قصة السخرة في بناء الا هرامات:

ولعل من الأهمية بمكان أن نوضح أن بعض آراء المتعصبين من الكتاب تدعى أن هذا الهرم دليل على السخرة ، وأن « خوفو » قد سخر شعبه للقيام بتشيد هذا الهرم . . . وإزاء ذلك علينا أن نشير إلى عدة أمور هامة منها :

أولاً : أن السخرة والكرباج لا تنتج المعجزات بل أن الحب والاحترام والتقديس هو منبع هذا الفعل الخالد ، فالسخرة لا تنتج هذه الدقة والاتقان والروعة التي نراها اليوم في هرم خوفو ، ومن البدهي أن الشعوب المقهورة لا يمكن أن تنتج فنا على هذا المستوى المعجز وخاصة بهذا القدر من الضخامة ، فضلا عن الجلال والكمال الفني .

ثانياً: لقد كان خوفو ملكا مقدسا محبوبا ومعبودا من شعبة ولهذا كان من المحبب لهم أن يقومون بخدمه إلههم في الدنيا ، إذ أن أقصى ما يطمع

<sup>(1)</sup> Petrie, The Pyramids and Templs of Gizeh, London, 1883.

<sup>-</sup> Edwards, Ths Pyramids of Egypt, 1947.

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، الأهرامات المصرية ، ص١٤٥ - ١٨١ .

فيه الفرد أن يكون قبره بالقرب من ملكه وذلك لكى يكون فى رحابه فى العالم الآخر – كما كانوا يعتقدون .

ثالثاً: أن حالة البلاد الاقتصادية في عهد خوفو كانت مستقرة تماما ، والفن كان مزدهرا ، والعمارة كانت في أوج مبجدها ، ولو كان صحيحا أنه كان ظالما قاسيا لإنهار كل هذا المجد بموته ، ولكننا نرى عكس ذلك فقد اتى من بعده إبنه « خعفرع » وشيد هرمه الذي لا يقل عظمه عن هرم أبيه وشيد معابده وتمثاله الشهير بأبي الهول . . كل هذا إن دل على شئ يدل على متانه الإقتصاد في هذا الوقت وحب الشعب لملكه الاله المعبود إبن الشمس . بل وأكثر من هذا فلقد ظلت ذكرى خوفو طيبه مقدسه وكان الكهنة يقومون بالشعائر الدينية له وذلك بعد وفاته بأكثر من ألفي عام(١) .

رابعاً: أن بناء الأهرامات ، وغيرها من المبانى الدينية ، إنما كان نتيجة سطوه الدين على المصريين وأثره فى حياتهم وتفكيرهم ، فالدين ، كان ولا يزال ، أكبر قوة فى حياة الإنسان ، بل أنه لا يوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العالم إحتلت فى نفسة فكرة الحياه بعد الموت المكانة العظيمة التى إحتلتها فى نفس الشعب المصرى القديم(٢) .

خامساً: أن «هيرودوت» أول من نادى بقصه السخره ، بينما كان لا يعرف لغه المصريين ، ومن ثم فقد إعتمد على التراجمة أو صغار الكهنة وهم لا يزيدون في معلوماتهم عن الأدلاء الحاليين الذين نراهم حول الهرم ،

<sup>(</sup>١) سيد توفيق ، المرجع السابق ، ص ٦٤ – ٦٥ .

<sup>(2)</sup> Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, P. 45.

إن لم يقلوا عنهم في المعرفة، كما أن الروايات التي سمعها «هيرودوت» إنما سمعها بعد مضى أكثر من ألفي سنة على بناء الهرم(١).

وإنطلاقا من هذا كله فإننى أميل إلى أن بناء الأهرام إنما كان عن عقيدة ولم يكن عن سخره ، وهذا لا يمنع من أن الملوك قد إنتفعوا بالقوى المعطلة فى أيام الفيضان ، فاختاروه وقتا لبناء أهراماتهم ، على أن يؤدوا للعاملين فيها طعامهم وكساءهم ، وأما القول بأنه كان من الأفضل إستغلال هذه الجهود - البشرية والمادية والفنية - في عمل ينتفع به المصريون جميعا ، فهذا ما كنا نأمله ، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ثم أنه من الخطأ الحكم بمقاييس عصرنا على عصور مضت منذ خمسة آلاف عام .

وعلى الرغم من أن الهرم لم يف بالغرض الذى من أجله شيد ، وهو حمايه جسد صاحبه ، إلا أنه خلد إسمه على مر السنين والعصور ، وأصبح بحق إحدى عجائب الدنيا السبع ، ودليل قاطع بأن المهندسين المصريين كانوا قد وصلوا إلى أعلى درجات المعرفة في الهندسة المعمارية .

أما مقابر عائلة «خوقو» فقد خصص لها الناحية الشرقية من الهرم حيث نرى ثـلاث أهرامات صغيرة لثلاث مـن زوجاتـه ، أما رجال الـبلاط وكـبار الموظفين نجدها في الجهة الغربية من الهرم .

<sup>(</sup>۱) هيرودرت وقيمة رواياته التاريخية ، ( محمـد بيومي مهران ، مصر ، الكتاب الأول ) ، الإسكندرية ، ١٩٨٣ ، ص ٦٢ – ٧٠ .

#### مراكب الشمس:

نعلم من الديانة المصريةالقديمة بأن اله الشمس رع كان له سفينتان سفينة للنهار وتعرف باسم « معنجت » وسفينة لليل وتعرف باسم « مسكتت » ونعلم أيضا بأن مثل هذه السفن كان معروفا لدى الأثريين وخاصة بعد أن عثر «أمرى» في سقارة وزكى سعد في حلوان على حفرات شيدت من اللبن على شكل سفن ترجع له الأسرتين الأولى والثانية ، كما كشفت الحفائر أيضا على ثلاث حفر كبيرة في الجهة الشرقية لهرم خوفو كذلك يسوجد خمس حفرات لهذه المراكب بالقرب من هرم خعفرع .

كل هذا كان معروفا قبل مايو سنة ١٩٥٤ عندما كشف في الجهة الجنوبية لهرم خوفو على حفرتين كبيرتين وجد في إحداهما والتي طولها ٣١,٢٠ متر وعرضها ٢,٦٠ متر وعمقها ٣,٥ متر أول سفينة خشبية كبيرة ترجع للدولة القديمة وذلك بعد رفع الاحجار الضخمة التي سقفت بها هذه الحفرة والتي وصل عددها إلى ٤١ كتلة كبيرة من الحجر الجيرى بالاضافة إلى قطعة حجرية صغيرة.

وقد وجدت بهذه الحفرة أجزاء مركب كبيرة من الخشب مفكوكة إلا أنها وضعت معظم أجزائها في أماكنها الأصلية لتبدو كما لو كانت كاملة والمركب بها مقصورة الجلوس كما وجدت كذلك الحبال والمجاديف الخاصة بها ونعرف الآن أن طولها ٣٠,٥ متر وإرتفاع مقدمتها ٥ أمتار وإرتفاع مؤخرتها ٧ أمتار ونعلم أيضا من حجر بلرمو أن بناء السفن في عهد الملك سنفرو كان له أهميته

الخاصة بالنسبة للأسطول البحرى الذى كونه من أربعين سفينة لاحضار أخشاب السدر (عش) من لبنان وقد وصل طول السفينة ما يقرب من مائة ذراع مصرى أى ٥٢ مترا .

أطلق على هذه المراكب اسم مراكب الشمس وهو إسم يبتعد إلى حد ماعن الحيقيقة أميا الهدف منهيا سواء التي وجدت بيجوار أهرام ملوك الدولة القديمـة ( هرم خوفو ) أو الـدولة الوسطـي ( على مقـربة من هرم سـنوسرت الثالث في دهشور ، إثنان منهم في المتحف المصرى الآن ) فربما لكي تكون تحت تصرف الملك في رحلاته في العالم الآخر لعبور الانهار والبحيرات ولزيارة الأماكن المقدسة كما هو واضح في النصوص المصرية القديمة هذا بجانب الرأى السائد وهو القيام برحلتي النهار والليل الذي يقوم بهما الملك المتوفى مع الة الشمس رع الذي صعب قبوله لعدة أسباب أهمها أن الحفر التي وجدت حول الهرم سواء في الجهة الـشرقية أو الجنوبية هي حفر مختلفة في الحجم مما يدل أنها تختلف في الغرض كما أن مراكب الشمس كما صورتها النقوش المصرية لها رموز خاصة لم نجدها على المراكب المكتشفة رغم إكتمال أجزائها ويرى عبد المنعم أبو بكر أن هــذا المركب ربما إستخدمت لنقل جثة المـلك خوفو من قصره على الضفة الشرقية للنيل إلى قرب هرمه على الضفة الغربية للنيل ثم وضعت بعد ذلك في حفرتها وغطيت بأحجارها . أما بخصوص الحفر الأخرى فيحتمل أنها كانت بها مراكب ربما إستخدمت في المناسبات الـرسمية والدينيـة في دنيا الملك المتوفى . وقد أعتبرت بعد ذلك من الأثاث الجنزي إلا أن ضخماتها حالت دون وضعها ضمن الأثاث الجنزي داخل الهرم ولهذا وضعت حوله(١) .

<sup>(1)</sup> The Cheops Boats, I, Cairo, 1960.

<sup>-</sup> سيد توفيق ، المرجع السابق ، ص ٦٧ - ٦٨ .

#### خلفاء خوفوء

بعد هذا الازدهار الذي رأيناه في عهد الملك خوفو بدأ النزاع يدب بين أفراد العائلة المالكة وذلك بعد وفاة ولى العهد الشرعى للبلاد إبن الملك خوفو الأمير كاوعب وقد تمكن بعد ذلك الأمير جدف رع وهو على ما يبدو من زوجة ثانوية من الوصل إلى العرش وذلك بزواجه من أرملة الأمير كاوعب الأميرة حتب حرس الثانية وأغلب الظن أنه لم يرزق منها بنسل ، وتذكر بردية تورين أن الملك جدف رع حكم ٨ سنوات قام خلالها بتشيد هرمه في منطقة أبى رواش على بعد ٨ كم شمال الجيزة . كما نعرف أيضا أنه أول من إتخذ لقب سا - رع أي ابن الشمس وهو اللقب الذي أصبح سنة ثابتة بعد عهده وإلتزم به الملوك بعد ذلك في ألقابهم الخمسة .

#### الملك خعفرع:

ویأتی بعده أخ له یدعی خعفرع الذی تروج من الأمیرة مراس عنخ الثالثة بنت الأمیر کاوعب من زوجته حتب حرس السثانیة ویذکر مانیتون أنه حکم ٦٦ سنة وهی فترة طویلة یصعب قبولها وللأسف أن فترة حکمه مهمشة فی بردیة تورین ومن المحتمل أنه حکم فترة قد تزید عن فترة حکم أبیه الملك خوفو بسنة أو سنتین أی قد تصل فترة حکم الملك خعفرع إلی ٢٥ عاما ولم نجد له آثار فی وادی مغارة کما فعل أسلافه ولم یشید الملك خعفرع مقبرته الهرمیة فی أبی رواش کما فعل أخوه جدف رع بل فضل مهندسة أن یشید هرم ملکة علی ربوة عالیة خلف هرم أبیه الملك خصوفو حتی یخیل للناظر من بعید بأن هرم الملك

الفصل الرابع : الدولة القديمة

خعفرع أكبر من هرم أبيه ومن المعروف أنه في حجمه العام أصغر من الهرم الأكبر (١) .

# مرم خعفرع :

وتعتبر المجموعة الهرمية للملك خعفرع من أعظم النماذج للمقابر الملكية في الدولة القديمة والسبب في هذا أن عناصرها الأربعة المكونة من الهرم والمعبد الجنزى ومعبد الوادى والسطريق الصاعد الموصل بينهما لازلت إلى حد ما باقية لتؤكد عظمة الفن المعمارى في هذه الفترة وقد تم الكشف بالقرب من المعبد الجنزى عن خمس حفرات خاصة بمراكب الشمس . أطلق على هذا الهرم الورخعفرع» أي عظمة خفرع وكان إرتفاع المهرم ١٤٣٥ متر وأصبح الآن ٥ ، ١٣٦٥ مترا وقد أقيم على مساحة مربعة طول الضلع فيها ٢١٥،٥ متر ولهرم خعفرع مدخلان في واجهته الشمالية كما يمتاز بأن جزءه الأعلى عند القمة لا تزال أحجار الكساء باقية فيه حتى الآن .

وقد عشر ماريت في معبد الوادى على تماثيل من الديوريت تمثل الملك خعفرع من بينها تمثاله الشهير الذي يمثله جالسا على العرش وخلفه الآله حورس على شكل الصقر لحمايته والتمشال محفوظ الآن بالمتحف المصرى . وهو يعتبر من أحسن الأمثلة في فن النحت في الدولة القديمة ويدل على أن الفنان المصرى تمكن من التحكم والسيطرة على أقصى انواع الحجر مشل الديوريت والجرانيت .

<sup>(1)</sup> Edwards, op. cit, pp. 151, 152.

<sup>-</sup> Gardiner, op. cit, p. 81.

#### أبو الهول:

يربض أبو السهول على مقربة من معبد الوادى الخاص بالملك خعفرع فى قلب مكان منخفض على الحافة الشرقية لهضبة الجيزة متجها نحو الشرق وهو جزء من مجموعة الملك خعفرع الهرمية(١).

وأبو الهول عبارة عن ربوة ضخمة من الصخر كانت في حقيقة الأمر جزءاً من أحد المحاجر التي إستخدمها العمال لقطع الأحجار اللازمة لبناء المقابر والأهرامات وقد تركها العمال على ما يبدو لعدم صلاحيتها ولقد فكر مهندسوا الملك خعفرع في إستغلال هذه الكتلة الضخمة فشكلوها على شكل أسد رابض هائل الحجم له رأس أنسانية تمثل الملك خعفرع نفسه وفوق رأسه لباس الرأس الملكي المعروف باسم النمس وحيه الكوبرا على جبهته واللحية الطويلة المستعارة وهما شعاران للملكية . ويعرف أبو الهول عند الكتاب الكلاسيكيين باسم Sphinx سفنكس ويحتمل أنها إشتقت من الاصطلاح المصرى القديم «شسب عنخ » بمعنى « الصورة الحية » أما الاسم الحالي وهو أبو الهول فربما يرجع إلى اللفظ المصرى القديم « برحول » بمعنى « بيت الأسد » .

وأبو الهول أصبح فى الدولة الحديثة يمثل الة الشمس الذى لقب بـ " حور ام آخت " أى الآلة حورس فى الأفق وإعـتبر حارسا للجبانة وأصبح له مكان يعبد فيه ويحـج إليه الزائرون . ونعرف من الأساطير المصرية القديمة أن مهمة الأسـد كانت حراسة الأماكـن المقدسة وفى نص يـرجع للاسرة ٢٦ نقرأ الآتى

<sup>(1)</sup> Hassan, The Great Sphinx and its Secrets, Cairo, 1953.

<sup>-</sup> Budge, Legends of the Gods. PP. 88 - 89.

<sup>-</sup> P. M. III, PP. 8 - 9.

\_\_\_\_\_ الفصل الرابع : الدولة القديمة

على لسان أبى الهول « إنى أحافظ على مقبرتك وأحرس حجرة دفنك وأطرح عنها الغرباء . . . اللخ » .

#### الملك منكاورع:

لم تستطع الآثار المصرية المعروفة لدينا الآن أن تعطينا الشئ الكثير عن حياة الملك منكاورع وإن تغلبت الذكرى الطيبة عند الحديث عنه في العصور المتأخرة ولقد إتصف بالتقوى والورع بعكس ما إتصف به والده خعفرع وجده خوفو من قوة واستبداد ونعرف أن لقبه الحورى الذهبي هو \* واج إيب \* بمعنى القلب الأخضر أي الشاب(۱) .

ويتحدث هيرودوت عن عدالة هذا الملك فيقول « . . . وإستنكر الأمير منكاورع مسلك أبيه ففتح المعابد المغلقة وسمح للشعب الذى وصل إلى أحط درجات التعاسة أن يعود كل إلى عمله وأن يعودوا إلى تقديم القرابين . فسبق في عدالته جميع الملوك السابقين وإمتدحه المصريون بسبب ذلك أكثر من أى ملك آخر من ملوكهم الآخرين ، مجاهريس بأنه لم ينصف في أحكامه فحسب بل إنه عندما كان أحد الناس غير راض بحكمه يعطيه تعويضا من ماله الخاص لكي يهدأ من غضبه » .

والاحتمال كبير فى صدق هذه الرواية لسبب بسيط هو أن بناء مثل هذين الهرمين الكبيرين وما يتبعهما من معابد للملكين خوفو وخعفرع لاشك حملا الدولة مالا تستطيع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية .

<sup>(1)</sup> Reisner, Mycrinus, Cambridge, 1931.

<sup>-</sup> Edwards, op. cit, pp. 159, 160.

نعرف من بردية تورين أن الملك منكاورع حكم ١٨ سنة ( أو ٢٨ سنة اذ أن السبردية هنا مهشمة ولسبت واضحة ) ويعطيه مانيتون ٣٣ سنة وان كانت بردية توريس تميل إلى الصدق أكثر مما نراه في تاريخ مانيتون بخصوص هذا الملك . وفي هذه الفترة التي تزيد عن ١٨ سنة بدأ الملك منكاورع في تشيد مجموعته الهرمية ويقع هرمه الذي صممه مهندسه في الركن الجنوبي من الهضبة ويسبلغ إرتفاعه ٢٢ مترا ( وكان ١٠٨٥ مترا ) وطول ضلع قاعدته ١٨ مترا وان كان يمتاز هذا الهرم بوجود جزء كبير من كسائه الجرانيتي باقيا حتى الآن ( ١٦ مدماكما ) بدلا من الحسجر الجيري الذي رأيناه في الهرمين السابقين .

ويبدو أن النية كانت متجهة إلى كسائه كله بحجر الجرانيت الوردى ولكنهم لم يصلوا إلا لما يقرب من نصفه فقط . وفي حجرة الدفن الخاصة بالملك عثر الكولونيل فيربيرنج عام ١٨٣٩ على تابوت مستطيل من حجر الباولت الذي ربما حوى أصلا مومياء الملك منكاورع وقد زينت جوانب هذا التابوت بالمشكوات التي تمثل واجهات المقصور وللأسف غرق هذا التابوت مع السفينة التي كانت تحمله إلى انجلترا .

كما عثر بيرنج وفيز أيضاً على مومياء لرجل وغطاء تابوت خشبى عليه اسم منكاورع وهما محفوظان الآن بالمتحف البريطاني .

وعلى الرغم من أن فترة حكم منكاورع قد تنزيد عن ١٨ عاما فأنه لم يستطع أن يتم تشيد هرمه الصغير وما يتبعه من معابد فأكملها له ابنه شبسسكاف وقد شيد معبد الوادى بالطوب اللبن وقد عشر ريزنر أثناء حفائده في

معبد الوادى وفى معبده الجنزى على مجموعة كبيرة من التماثيل منها الكبيرة ومنها الصغيرة ومنها ما يمشله بمفرده ومنها ما يمشله كفرد فى ملجموعة بين الألهة حتحور من جانب ورمز لأقليم من أقاليم مصر الذى مثل على هيئة إمرأة من جانسب آخر . هذه المجموعات من التماثيل محفوظة الآن بالمتحف المصرى .

#### اللك شيسسكاف:

تولى الحكم بعد أبيه الملك منكاورع وقد أكمل مجموعة أبيه الهرمية ولم يقم بتسييد هرم له في الجيزة وإتخذ منطقة سيقارة جبانة له وقام في جنوبها بتشييد تابوت ضخم مستطيل ( $\cdots$  متر $\times$  متر  $\times$  متر وارتفاع  $\sim$  متر المحلى ويبدو أنه كان مكسيا بأحجار طرة الجيرية وكان مبائل الجوانب ولم يبق منه الآن إلا جزء من قلب البناء المبنى بالحجر المحلى وهو المعروف الآن بمصطبة فرعون .

ويبدو أن نفسوذ كهنة الشمس إزداد وازداد معة قوة وسيطرة الأله رع فى هليوبوليس وكان هذا من أهم الأسباب التى أدت إلى سقوط الأسرة الرابعة فقد تدخلوا فى الحكم وبدأوا يسيطرون على البلاد وفى الشئون الداخلية ومن أهم الأسباب التى سمحت لهم بتحقيق هذه السياسة أن ملوك الأسرة الرابعة بعد الملك خعفرع كانوا ملوكا ضعافا فأستطاع هؤلاء الكهنة أن يفرضوا سيادتهم ويسقطوا الأسرة الرابعة وولوا من بينهم ملكا على مصر كما سنرى فى الأسرة الخامسة ، ملكا يدين بدينهم وينفذ أوامرهم وجعلوا بعد ذلك الأله رع إله الدولة وقللوا من أهمية الاله حورس الذى كان يهيمن على مصر قبل ذلك كإله للدولة . وفى الواقع نستطيع أن نتبع ظهور رع وإزدياد قوته رويدا رويدا

إبتداء من الأسرة الثانية الفرعونية إذ نجد أن أحد ملوك هذه الأسرة سمى باسم و نب رع » أو « رع نب » بمعنى رع هو السيد ، ثم بعد ذلك نجد فى عهد الملك جسر لقب تشريعى جديد هو « رع نوب » أى رع الذهبى ، ثم نجد إبتداء من جدف رع ثالث ملوك الأسرة الرابعة أن إسم الآله رع أخذ يظهر فى أسماء الملوك أمثال جدف رع وخعفرع ومنكاورع ، بجانب هذا الهزة الكبرى التى أصابت الجالس على عرش مصر وهى تنازله عن الصفة الأولى كاله يوازى الآله ويعادله إلا أنه فوق الأرض وإستعاض عن هذه الألقاب بلقب جديد هو السارع » أى ابن الشمس أى أنه أنقص من مرتبته فأصبح إبنا للاله رع وليس الآله نفسه .

وقد أراد شبسكاف أن يحد من نفوذ الكهنة فلم يضف إسم رع إلى إسمه كما لم يقم بتشيد قبر هرمى الشكل لصلته بعبادة الشمس وأقامة على شكل تابوت كبير .

ولكن فترة حكمه القصيرة التى لم تزد عن أربع سنوات لم تمكنه من أن يحد من نفوذ الكهنة . وفي عام ١٨٥٨ إكتشف ماريبت مقبرة شبسسكاف إلا أنه نسبها خطأ للملك ونيس آخر ملوك الأسرة الخامسة ولكن جكيبة تعرف عليها ونسبها اليه في عام ١٩٣٤ . وفي الجهة الشرقية من المصطبة شيد المعبد الجنزي ومعبد الوادي والممر الصاعد بينهما الذي أقيمت جوانبه من اللبن .

وهناك إحتمال بأن شبسكاف قد تزوج أخته خنت كارس بنت الملك منكاورع وقد شيدت لها قبرا يشبه قبره في جبانة الجيزة في المنطقة الواقعة بين الممرين الصاعدين لهرمي خعفرع ومنكاورع وقد إعتبر هذا القبر في بادئ الأمر هرما لم يستم ولكن الحفائر التي قامت بها بعثة جامعة القاهرة بإشراف سليم

الفصل الرابع: الدولة القديمة

حسن عامى ١٩٣١/١٩٣١ دلت أن البناء العلوى كان على شكل تابوت فوق قاعدة مربعة عالية أما عن المعبد الجنزى فقد نحت فى قلب صخر القاعدة ويتكون من ثلاث حجرات فقط ومن ناحيت الشرقية بدأ الممر الصاعد الموصل إلى معبد الوادى . وكان من ألقابها ( . . ملكة الصعيد والدلتا وأم ملك مصر العليا والسفلى وإبنة الآلة ) .

وبهذا تنتهى الأسرة الرابعة بعد أن إنحصرت وراثة العرش في الملكة خنت كاوس .

#### الأسرة الخامسة : من ٢٤٩٤ - ٢٢٧ق . م :

يرى إدواردز ، أن مؤسس الأسرة الخامسة وسركاف الذي كان حفيدا للملك جدف رع والذى ربما وصل إلى مرتبة الكاهن الأعظم في هليوبوليس قبل جلوسه على عرش مصر تمكن من المزواج من الملكة خنت كاوس التي تحمل في دمها حق وراثة العرش فأصبح بذلك مؤسس أسرة جديدة هي الأسرة الخامسة . وكما نعرف من برديمة وست كار التي أشرنا إليها عند حديثنا عن الملك سنفرو أن الملك خوفو جمع أولاده ليـقص كل منهم قصة تدل على قوة السحرة وعما يأتونه من معجزات ويبدأ الابن الاول ويليه الابن الثاني والثالث الذي يقول هذه الأسطورة التي تهمنا عند الحديث عن هذه الأسرة فيبدأ موضحا لأبيه خوفو أنه يعيش في عهده الآن رجل قدير في شئون السحر يدعى «ديدي» إذ في إستطاعته إعادة الحياة لبعيض الحيوانات بعد فصل رأسها عنها ويطلب خوفسو حضور هذا الرجل إلى القسصر الملكي ويأتي ويقسوم أمام خوفو ببعض معجرات السحرية فيعيد الحياة إلى أوزة مذبوحة وكذلك إلى ثور فصل رأسه عن جـسده ويثق خوفو في الساحر «ديدي» ويـطلب منه أن يـوضح له أسرار معبد إله الحكمة جحوتي . فيجيب الساحر أنه لا يعرف هذا السر ولكنه يعرف أيسن هو ويوضح للملك أن الرسومات الخاصة بهذا السر موجودة في صندوق بمعبد هليوبوليس ولا يستطيع أحد أحضارها غير أكبر أطفال ثلاثة الذين سوف تلدهم السيدة « رود ددت » زوجة أحد كهنة الألة رع فيحزن الملك لهذا النبأ ويطمئنه الساحر بأن ذلك لن يحدث في عهده بل سيحكم إبنه ويليه إبن إبنه . . النح وتستمر القصمة وتوضح لنا كيف تمت معجزات ولادة السيدة « روت ددت » التي قامت بهــا الآلهات إيزيس ونفتيس بجانــب الألة خنوم بأمر من الالة رع . الفصل الرابع : الدولة القديمة

وفى الواقع هذه الأسطورة لها قيمتها التاريخية إذ أنها تظهر الأوضاع السياسية التى ظهرت فى نهاية الأسرة الرابعة لأنهاء حكم ملوكها وإستيلاء أفراد على عرش البلاد من كهنة الشمس ليس لهم صلة كبيرة بالأسرة المالكة مما دعاهم إلى خلق مثل هذه الأسطورة التى توضيح أنهم ليسو من بنى البشر مثل أسلافهم بل خيرا منها لأنهم أبناء الألة رع ومن صلبه . . أما من الناحية الدينية فقد لعبت ديانة الشمس دورا كبيرا فى الأسرة الخامسة فقد إتبع ملوكها سنة جديدة وهى أن يشيد كل ملك منهم معبدا(١) خاصا لألة الشمس رع ومن الطريف أن نعلم أن عادة تشييد معابد الشمس هذه إستمرت طوال عصر الأسرة الخامسة ثم إختفت بعد ذلك . كما يؤكد حجر بلرمو بإن ملوك الأسرة الخامسة تميزوا بإقامة المعابد الكثيرة أما هيرودوت فأوضح أن هذه الأسرة تميزت بنزعة خالصة .

ويفضل الترتيب الآتى لملوك هذه الأسرة : وسر كاف - ساحورع - نفراير كارع - شبــسكاف - نفـر اف رع - نى وسر رع - من كاو حـور - جد كارع اسسى - ونيس .

#### الملك وسركاف:

لقب الملك وسركاف بلقب « ارى ماعت » اى منفذ الحق ويسرى مانيتون انه حكم ٢٨ سنة ويعطيه كاتب بردية تورين ٧ سنوات فقط ويشير حجر بلرمو أنه قد قام بتشييد معابد للآلهة والآلهات وخاصة ألة الشمس رع

<sup>(1)</sup> Lauer, "Le Temple Haut de La Pyramide du Roi Ouser Kef a Saqqarah, ASAe, LIII, P. 116 FF.

وقد إختار وسركاف منطقة سقارة لتشييد هرمه الذى شيده على مقربة من الركن الشمالى الشرقى لسور هرم جسر المدرج ويرى إدواردز أنه ربما كان لهذه المنطقة فى الأسرة الخامسة تقديسا خاصا يفسر لنا إختيار وسركاف لهذه المنطقة على الرغم من ارتفاعها إرتفاعا ملحوظا وخاصة فى الجهة الشرقية من الهرم حيث يقام عادة المعبد الجنزى للهرم مما إضطر مهندسة إلى بناء المعبد فى الجهة الشرقية للهرم لكى لا يخالف القاعدة العامة، ويعتقد فيرث أن عدم وجود المكان الكافى فى الجهة الشرقية للهرم هو الذى إضطر المهندس لتشيد المعبد الجنزى فى الجهة المشرقية للهرم هو الذى إضطر المهندس لتشيد المعبد وهرم وسركاف بسيط فى تخطيطه ويشبه فى تصميمه أهرامات الاسرة الرابعة وهو مشيد من الحجر الجيرى الجيرى وكان له كساء من الحجر الجيرى الجيد وكان إرتفاعه 0.33 متر (الآن ٨٠ ٢٠ متر ) وطول ضلع قاعدته المربعة كان

ونعرف من المصادر التاريخية أن وسركاف هو أول ملك شيد معبد لاله الشمس رع في منطقة أبو غراب (على بعد ميل شمال أبو صير جنوب الجيزة) وفي أوائل هذا القرن (١٨٩٨ - ١٩٠١) قام كل من المهندس لدفج بورخارت والأثرى هنرش شيفر بالبحث عن معابد الأسرة الخامسة فأكتشف معبدين أحدهما شيده الملك ني وسر رع والآخر ربحا ينتمي للملك وسركاف . في عام ١٩٢٨ عشر فيرث على هذا المعبد للمرة الثانية وكان متهدما وقد استخدم المصريون موقعة في العصر الصاوى لبناء مقابرهم وقد عثر المنقبون على بعض أجزاء من تماثيل للملك وسركاف أهمها رأس لتمثال له ( ثلاث أمثال الحجم الطبيعي ) وهي من حجر الجرانيت الأحمر وموجودة الآن بالمتحف المصرى

وبعض أجزاء من مناظر منقوشة نقشا متقنا . ومما يؤسف له أن هذا المعبد مخرب تخريبا كاملا ولم يعثر فيه على أى دليل مكتوب يؤكد نسبه المعبد للملك وسركاف .

#### الملك ساحورع :

آتى ساحورع بعد الملك وسركاف وقد حكم طبقا لما جاء فى حجر بلرمو الله الله الله وإن كانت بردية تورين تعطيه ١٢ سنة فقط أما مانيتون فيذكر له ١٣ سنة . وقد إختار كل من ساحورع ونفر ايسركارع ونى وسررع هضبة على حافة المصحراء بالقرب من قرية أبو صير ( ٥, ٤ كم شمال سقارة ) لبناء أهرامهم . على أن مجموعتا هرمى ساحورع ونى وسررع تمتاز بالفخامة الفنية على كل ما بنى قبلهما . ولم يهتم ساحورع ببناء هرم ضخم له بل هو هرم صغير فقير فى بناءه إذا قورن بضخامة أهرامات الأسرة الرابعة إلا أنه إهتم بتشيد المعابد سواء الجنزية أو الدينية (١) وتميز معبدة الجنزى بأبهيته الفخمة المحمولة على أعمدة من الطراز النخيلي بمعنى أن الفنان المصرى صمم تاج العمود على شكل حزمة جريد النخل وربطها من أسفل ثم نحتها على كتلة من حجر الجرانيت مكونا بذلك أعمدة ذات تيجان نخيلية كما إهتم بتزين المعابد بالمناظر والنقوش ، التى نعرف منها نشاط الملك ساحورع الحربي فنعرف أنه قام بحملات ضد الليبين نعرف منها نشاط الملك ساحورع الحربي فنعرف أنه قام بحملات ضد الليبين الفين حاولوا غزو الدلتا وصد البدو في الشمال الشرقي ونعرف أيضا أنه أرسل بعثة إلى بلاد

<sup>(1)</sup> Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahire, Leipziq, 1910, PP. 7 - 12.

بونت عند الشاطئ الصومالى بأفريقيا لإحضار البخور والذهب والأبنوس كما كشفت لوحة له عن إستغلاله محاجر الديوريت فى شمال غرب أبو سمبل مما يدل معه أن نفوذه قد وصل إلى هناك .

## نفرایرکارع (کاکای):

أتى بعد ساحورع أخوة نفرايسركارع المعروف بكاكاى ويشير حجر بالرمو الذى تم نقشه فى عهده أنه حكم فترة عشر سنوات ويعطيه مانيتون عشرين عاما ويبدو أن فترة حكم كاكاى لم تكن كافية إذ مات قبل أن يتم جميع أجزاء مجموعته الهرمية التى أصبحت أنقاضا ولكن ما أبقاه لنا الزمن من نقوش ونصوص نعرف منه ما كان يعطيه من هبات لمعابد الالهة فقد كان محبا للآلهة والقائمين على خدمتهم من الكهنة إذ سجل حجر بلرمو الأوقاف الملكية التى منحها المملك سواء لأرواح هليوبوليس ولتاسوعها كما سجل مذبحا للألة رع وأخر للآلهة حتحور وتمثال ذهبى لابنها إحى ونماذج لمراكب الشمس منها الصباحية ومنها المسائية كما أصدر مرسوما باعفاء رجال الدين وفلاحى المعابد من القيام بأعمال أخرى تتصل بمشاريع الاصلاح فى الدولة هذا المرسوم الذى ساعد على تقوية الكهنة وزاد من نفوذهم وفى نفس الوقت بدأ يتقلص نفوذ الملك وأخذت سلطته تضعف وبالتالى أخذت سلطة الحكومة المركزية تضعف عا أدى فيما بعد إلى إنهبار الدولة القديمة .

ونعرف إسم الملك نفرايركارع من عدة مقابر لكبار موظفيه على سبيل المثال مقبرة « رع ور » التى إكتشفها سليم حسن عام ١٩٢٩ هذا القبر لا تقل حجراته ومحراته عن خمسين وعشر فيه على أكثر من مائة تمثال أكثرها مهشم

وكان رع ور يحمل أكثر من ثلاثين لقبا من بينها لقب مدير القصر الملكى ونذكر هنا حادثة طريفة تدل على عطف الملك وإنسانيته وطيبة قلبه ذكرها رع ور فى مقبرته « فقد حدث ذات مرة فى إحتفال رسمى أن الملك وكز بعصاه ساق رع ور من غير قصد ولاحظ الملك هذا وإعتذر عما بدر منه وقال له « أنك أحب رجل لدى وأخص الناس بعطفى » ولم يكتف بذلك بل جعل هذه الحقيقة واضحة للناس فأمر بنقشها على حجر لكى تودع فى قبر « رع ور » . وهناك حادث مشابه حدث للوزير والقاضى المعمارى « واش بتاح » إذ حدث ذات مرة أنه كان الملك ومعه وشاح بتاح فى زيارته لإحدى المنشآت الملكية التى يشرف واش بتاح عليها فأغمى عليه فأمر الملك بإستدعاء الأطباء والكهنة ولكن دون جدوى فأمر بصنع تابوت له من الأبنوس وأمر بتحنيطه أمامه وقام الابن بتشييد المقبرة بأمر من الملك وسجل هذه الواقعة فيها .

## الملك ني وسررع :

بعد ذلك جاء إلى العرش الملك نبى وسر رع الذى حكم فترة تقرب من ثلاثين سنة وقام ببناء هرمه ومعبده لأله الشمس رع فى منطقة أبوصير وقد أهتم بتزين جدران المعبد بمناظر مختلفة لعل أهمها المناظر التى وصلت إلينا والتى تمثل مراسم عيد « السد » أو الإحتفال الثلاثيني ونعرف من نقوش معبده أيضا ما قام به من بعثات حربية ضد الأسيويين .

#### الملك جد كارع اسسى:

كان ثامن ملوك هذه الأسرة هو جد كارع أسسى وقد حكم طبقا لما ورد فى بردية تورين ٢٨ سنة ( وفى قـراءة أخرى ٣٩ سنة ) وقد إهتم بـارسال بعثات إلى سيناء ووادى الحمامات وإستغل محاجر أبى سنبل ونعلم من تاريخ الرحالة

حرخوف الذى قام فى الأسرة السادسة بـرحلات إلى جنوب مصر أنه عاش فى عهد الملك جد كارع اسسى احد قادة السفن يدعى « باوردد » وقد أحضر معه من بلاد بونت قزما أهداه إلى ملكه جـد كارع اسسى الذى فرح به كثيرا ، كما وجد إسم هذا الملك أيضا على بعض الآثار المكتشف فى بابل .

وقد شيد هرمه في منطقة سقارة الجنوبية ويعرف بإسم الهرم الشواف وفي عام ١٩٤٦ كشفت مصلحة الاثار عن بقايا معبده الجنزى ويبدو أنه قد تهدم في عهد الفراعنة أنفسهم وقد تمكنت مصلحة الآثار من العثور على تماثيل لأسود برؤوس انسانية (تماثيل ابو الهول) وثيران وتماثيل لبعض الأسرى الأجانب.

كما اشتهر جد كارع اسسى أيضا عن طريق تعاليم وزيره الحكيم بتاح حتب والذى كان مربيا له . والنص الرئيسى لهذه التعاليم كتب على بسردية ترجع للأسرة الثانية عشرة وتعرف باسم بسردية برس ولعل أهم ما ورد فيها إتباع الحق وإحتسرام الرئيس وطاعة الابن لأبيه والتحذيس من الطمع ومن غرور العلم والاهتمام بشكوى المظلوم .

#### الملك ونيس ( اوناس ) :

آخر ملوك الأسرة الخامسة ، حكم فترة ثلاثين عاما وهو أول ملك نقش فى حجرة دفنه نصوص اصطلح على تسميتها بنصوص الأهرام(١) وهى التى كشف عنها ماسبيرو عام ١٨٨٠ فى هرمه المشيد فى الركن الجنوبى الغربى لسور الهرم المدرج بسقارة وهى عبارة عن مجموعة تعاويذ وصلوات وطهوس

<sup>(1)</sup> Mercer, The Pyramid Textes, 4 Vols., New York, Toronte, 1952 ..

<sup>-</sup> Verconter, in the Near East, The Early Civilization, London, 1967, p. 297.

<sup>-</sup> Edwards, op. cit, p. 189.

دينية مسختلفة تم إختيارها بواسطة الكهنة ومن الملاحظ أنها تختلف من هرم لأخر بدليل أن السكهنة كانوا يفضلون بعض النصوص على السبعض الآخر أما الهدف منها فهو ضمان السعادة الأبدية في الحياة الشانية بعد موت الملك أو الملكة وقد وصل مجموع هذه التعاويذ إلى ٧١٤ تعويذة نجد منها ٢٢٨ فقط في هرم ونيس . بل إكتشف ما سبيرو أيضا في نفس السعام (١٨٨٠) نصوص أهرامات كل من الملوك تيتي الأول ومرنرع الأول وبيبي الثاني من الأسرة السادسة كما إكتشف جكييه بسعد ذلك في الفترة ما بين ١٩٢٠ - ١٩٣٥ نصوص أهرامات زوجات الملك بيبي الثاني الثلاث الملكة أوجى والملكة نيت والملكة إبوت وأخيرا وجدت هذه النصوص منقوشة في هرم ملك يدعي ابي أحد ملوك الأسرة الثامنة .

ويصل ارتفاع هرم ونيس الآن إلى ١٩ متر بعد أن كان في الأصل ٤٤ متر وطول ضلع قاعدته المربعة ٦٧ متر وهو مهدم إلى حد كبير . ويميز الطريق الصاعد في المجموعة الهرمية للملك ونيس أن جدران هذا الطريق منقوشة بمناظر مختلفة منها ما يمثل حاملي القرابين ومنها ما يمثل أسطولا من السفن تحضر أحجارا من محاجر أسوان ومنها ما يمثل صيدا طقسيا كما نجد به أيضا المنظر المشهور الذي يمثل جماعة أنهكهم الجوع وقد أتقن الفنان التعبير عنهم وهم أغلب الظن من غير المصريين .

إنتهت الأسرة الخامسة وان لم تترك له الهرامات ضخمة مثل أهرامات الأسرة الرابعة إلا أنها تركت لنا ثورة لعنوية تمثلت في نصوص الأهرام هذا بجانب مناظر الحياة اليومية الممثلة على جدران مقابر كبار رجال الدولة أمثال تي وبتاح حتب في سقارة .

# الانسرة السادسية : من ٢٣٤٥ - ٢١٨١ ق. م:

لا نعرف الأسباب التى دعت إلى انهاء الاسرة الخامسة فالملك جد - كارع - اسسى ثامن ملوك الأسرة الخامسة حكم فترة طويلة تصل إلى ٢٨ سنة . ثم تبعه آخر ملوك الأسرة الخامسة الملك ونيس وحكم أيضا فترة طويلة تصل إلى ٣٠ سنة . وقد شهدت مصر تطورا في الأدب الديني رأيناه في نصوص الأهرام وفي الفن وشاهدناه في مقابر الأشراف أمثال تي وبتاح حتب ولهذا ينفضل بعض العلماء إعتبار الملك ونيس أول ملوك الأسرة السادسة لأنه أول من نقش في حجرة دفنه نصوص أطلق عليها متون الأهرام التي ليم تظهر قبل عهده إلا أن مانيتون ذكر أن الأسرة السادسة أصلها من منف وأن أول ملوكها يدعي تتهي .

ويبدو أن الانتقال من الأسرة الخامسة إلى السادسة قد تم دون إضطراب ويبدو أن أحد زوجات تتى وهى أبوت كانت إبنة الملك ونيس الذى لم يكن له وريث من الذكور وعلى هذا نرى أن همزة الوصل للأنتقال من الأسرة الخامسة إلى الأسرة السادسة مرة أخرى إمرأة هى الأميرة ابوت التى كانت تحمل فى دمها حق وراثة العرش ولعل هذا من الأسباب الهامة التى دعت تستى للزواج منها وتأسيس الأسرة السادسة .

يختلف ملوك الأسرة السادسة سواء في طول فترة حكمهم او في أهميتهم وقد حكمسوا فترة تقترب من قرن ونصف قرن إلا أن فترة حكم بيبي المثاني تتحكم في ثلث هذه الفترة ويفضل الترتيب الآتي لملوك هذه الأسرة: تي وسكارع - بيبي الأول - مرنرع الأول - بيبي الثاني - مرنرع المثاني - الملكة نيتوكريس .

الفصل الرابع : الدولة القديمة

ولقد بدأت الأسرة السادسة بحكم الملك تتى الأول الذى حكم ٣٠ عاما طبقا لما جاء فى تاريخ مانيتون أما فترة حكمه فى بردية تورين فهى مفقودة ويحتمل أنه حكم فترة تصل إلى ١٢ عاما ونعرف من تاريخ مانيتون أنه مات مقتولا بيد حارسه وقد شيد هرمه فى سقارة . على أية حال فمازالت معلوماتنا عنه قليلة ويحتمل أنه أرسل البعثات الحربية إلى النوبة كما وجد إسمه أيضا على إناء عثر عليه فى بابل . وقد خلفه الملك وسركارع الذى حكم فترة قصيسرة قد تصل إلى أربع سنوات ولم يترك وراءة آثار تدل عليه أو يأسلوب أصح لم يعثر عليها حتى الآن وإنما نعرفه عن طريق قوائم أبيدوس وبردية تورين أما قائمة سقارة فقد تجاوزته كما اسقطة مانيتون من تاريخه أيضا .

#### الملك بيبي الاول:

حكم كما ورد في تاريخ مانيتون ٥٣ سنة ويعطيه كاتب قائمة سقارة ٣٤ سنة أما بردية تورين فتذكر له ٢٠ عاما فقط وقد إتبع سياسة أسلافه في إرسال البعثات إلى أسيا ( فلسطين ) وإلى النوبة . كما أن هناك ما يدل على إحتفاله بعيد السد ولقد إتبع سياسة التقارب فتزوج من إبنه أمير منطقة أبيدوس «خوى» وأنجب منها ولى عهده مرنرع وهناك إحتمال بأنه تنزوج من أختها بعد وفاتها وأنجب منها إبنه نفر كارع المعروف باسم بيبي الثاني وهي لاشك خطوة جريئة إتخذها الملك بيبي الأول وتعتبر الأولى من نوعها في التاريخ الفرعوني إذ يتزوج الملك من بنات رعاياه وليس من أميرات القصر .

شيد بيسبى الأول هرمه في سقارة وسماه بإسم « من نفر » أي « (بيبي) خالد وجميل » وهو الأسم الذي إشتق منه فيما بعد إسم منف الحالي وقد

إردهرت الفنون في عهده ولعل نقوش معبده في سقارة ( القبلية ) وتمثاله النحاسي بالمتحف المصرى وتماثيله المرمرية في متحف بروكلين خير دليل على ذلك .

## الملك مرنرع الأول:

اكبر أولاد بيبى الأول حكم فترة قصيرة وهناك إحتمال بانه شارك والده فى الحكم بضع سنين وبعدها إستقل بالحكم لفترة تقرب من خمس سنوات وقد مات شابا إذ عثر فى غرفة الدفن بهرمه فى سقارة على موميائه يتدلى منها خصلة من الشعر على جانب رأسه وهى دليل على صغر سنه ، كما نعرف من لوحة القائد « ونى » الأعمال التى كلفه الملك بها ولعل من أهمها أشرافه على شق خمس قنوات فى صخور الشلال عند أسوان وذلك لتسهيل الاتصال النهرى بين مصر والسودان .

# الملك بيبي الثاني:

إبن الملك بيبى الأول ، أتى بعد أخيه وإبن خالته مرنرع الأول ولقد حكم أطول فترة ممكنة فى التاريخ الفرعونى وربما فى تاريخ العالم إذ روى مانيتون أن بيبى الثانى كان فى السادسة من عمسره عند وفاة أخيه مرنرع وإستمر يحكم ٩٤ سنة وهى رواية ليس من سبيل إلى تأكيدها أو نقضها أما بردية تورين فتعطيه أكثر من ٩٠ عاما . على أية حال فلقد إحتفل بالعيد الثلاثينى صرتين على الأقل ، كما أرسل فى سنوات حكمه الأولى بعض الحملات إلى الجنوب بقيادة حكام الفنتين وقد كانت أمة وصية عليه منذ بداية حكمه أما خاله «زاو» فقد أصبح وزيرا له وصاحب الكلمة العليا فى الدولة .

ويبعد ما تبقى من مجموعة بيبى الثانى الهرمية ما يقرب من ٢٥٠ متر من الركن الشمالى الغربى لمصطبة شبسسكاف بسقارة وقد إهتم بحفر هذه المجموعة جكيبه فى الأعوام ١٩٢٦ - ١٩٣٦ (١).

وطال الحكم بالملك بيبى الثانى الذى إستبدت به شيخوخته ثم بدأ يتبدل حال الحكومة المركزية فدب فيها الضعف وقلت هيبتها وفى نفس الوقت زاد سلطان حكام الأقاليم وزادت ثروتهم وقلل ولاؤهم لصاحب المعرش فزادت الاعباء على كاهل الحكومة وتعطلت المصالح وإشتدت المظالم مما أدى إلى القيام بثورة . ثورة على كل شئ ثورة على الظلم وعلى الحكم وحتى على الآلهة وقد صور نتائج هذه الثورة في أواخر الأسرة السادسة حكيم مصرى يدعى «إيبوور» الذي يحتمل أنه عاش في اواخر عهد بيبي الثاني أو فى عهد أحد خلفائه الضعاف ولقد وصلت إلينا صورة متأخرة من أراء هذا الحكيم كتبها أديب من الدولة الحديثة على بردية تعرف باسم بردية ليدن ٢٤٤ نسبة إلى متحف ليدن الموجودة به منذ عام ١٨٢٨ والتي سنتحدث عنها فيما بعد .

ولقد تولى الحكم بعد بيبى الثانى ملك وملكة الأول يدعى مرنرع الثانى وحكم سنة واحدة والثانية الملكة نيت إقرت التى حكمت فترة تقرب من سنتين وذكرها مانيتون باسم نيتوكريس ثم بعدها عم الضعف والفوضى وإنتهت أيام الأسرة السادسة وبإنتهائها إنتهت الدولة القديمة .

<sup>(1)</sup> Jequier, Les Monuments Funeraire de Pepi II, 3 Vols, Cairo, 1936-1940.

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

## اهم كبار رجال الدولة في الأسرة السادسة :

ولكى تتضح لنا الأمور فى الأسرة السادسة يجب أن نتحدث ولو قليلا عن أهم كبار رجال الدولة فى هذه الفترة فناخذ على سبيل المشال لوحة وفى التى كانت قائمة فى قبره بأبيدوس والموجودة الآن بالمتحف المصرى تحت رقم 1800.

فيذكر نص هذه اللوحة أن هذا القائد قد عاصر كل من الملوك تيتى وبيبى الأول ومرنرع الأول ، ثم نتحدث على الرحالة « حرخوف » الذى ترك لنا تاريخ حياته مفصلا في مقبرته بأسوان والذى عاصر مرنرع الأول وبيبى الثانى وأخيرا نتحدث عن حاكم أسوان « بيبى نخت » الذى عاصر الملك بيبى الثانى وترك تاريخ حياته مفصلا على جدران مقبرته بأسوان .

#### القائد ﴿ وني › :

كان للنص الـذى تركه لنا « ونى » على لـوحته التى كانت قائـمة فى قبره بأبيدوس<sup>(۱)</sup> فضل لكى نلم بشئون العامة فى الأسرة السادسة . فلقد بدأ موظفا صغيرا فى عهد الملك تيتى كما ذكر الـوظائف التى تولاها فى شبابه ونراه يسقط الملك وسركارع لسبب لا نعلمه وينتقل إلى عهد بيبى الأول الذى عاصره طوال فترة حكمه . وقد زاد شأن « ونى » فى عهـد الملك بيبى الأول الذى وهبه ثقة كبيرة بدليل تكليفه بالتحقيق فى مؤامرة عائلية إشتركـت فيها زوجته ولم يذكر «ونى» أسباب هذه المؤمراة ونتائجها أو حتى نتائج تحقيقه لها . وبعد ذلك أمره

<sup>(</sup>۱) أحمد بدوى ، في موكب الشمس ، جـ۲ ، ص ٦٣٢ .

بتكوين جيس كبير وجعله قائدا عليه ليتمكن من القضاء على « القبائل التى تعيش على الرمال » أى بدو الصحراء . هذه القبائل التى تهدد التجارة على حدود مصر الشمالية الشرقية . فقام « ونى » بخسس حملات على الأقل للقضاء عليها . ويفخر « ونى » بالنظام القائم فى جيشه مسوضحا « . . لم يغتصب جندى قطعة خبز من عابر سبيل أو إغتصب نعله أو سرق عنزة من عشيرة » وبعد ذلك « عاد الجيش سالما بعد أن دمر أرض أهل الشمال وأسقط حصونهم » .

ومات الملك بيبى الأول وخلفه مرسرع الأول الذى منح « ونسى » لقب حاكسم الجنوب وأمره بالاشراف على شق خمس قنوات كما أوضحنا من قبل فى صخرو الشلال الأول لتسهيل الاتصال النهرى بين مصر والسودان بجانب إحضاره حجر الجرانيت اللازم لبناء هرمه ومعايده من أسوان .

وإنتهى النص بالـصيغة المعتادة بأن « ونى » كان محبـوبا من والده ممدوحا من أمه .

#### حرخوف:

حاكم الفنتين ، عاصر كل من مرنرع الأول وبيبى الثانسى وقد قام بوصفه حاكم لجزيرة الفنتين بعدة رحلات استكشافية نحو الجنوب وقد تمت ثلاثة منها في عهد الملك مرنرع الأول والرابعة في عهد الملك بيبى الثاني .

قام حرخوف برحلته الأولى في صحبة والده « ارى » واستمرت الرحلة سبع شهور ووصلا فيها إلى منطقة « إيام » عند الشلال الثاني وكان الهدف منها

أن « يفتح طربقا إلى تلك المناطق الصحراوية » أى أن نية الكشف موجودة وإن كان الهدف منها تجاريا قبل كل شئ .

ويذكر حرخوف أن الملك أرسله وحده للقيام بالرحلة الثانية التي إستمرت ٨ شهور ووصل فيها إلى ما بعد الشلال الثاني . وفي الرحلة الثالثة إتخذ طريعًا آخر سمى « طريق الواحات » ويقصد بها أغلب الظن طريق درب الأربعين ( وهو الطريق الموصل من أسيوط إلى الواحة الخارجة ومنها إلى مناطق غرب السودان ) . أما رحلته الرابعة التي قام بها في عهد بيبي الثاني فلم نعرف عنها الشئ الكثير سوى إحضاره قزما للملك الذي فرح به كثيرا ويحتمل أن حرخوف كان يتقن اللغة النوبية والسودانية ليسهل عليه التفاهم مع أهلها إذ كان من ألقابه « رئيس المترجمين » .

# بيبى نخت :

عاصر الملك بيبى الثانى وأصبح حاكما لأسوان بعد حرخوف ولقد كان شديد البأس يستعين فى تنفيذ أغراضه باللين مرة وبالقوة مرة أخرى . ولقد قام لسبب من الأسباب بأمر الملك بحملة تأديبية لسكان شمال النوبة كما إضطر للقيام بحملة تأديبية أخرى لبدو الصحراء الشرقية الذين قاموا بقتل أحد ضباط الملك الذى كان مكلفا ببناء سفينة على ساحل البحر الأحمر فقام بيبى نخت بهذه الحملة لإحضار جثمانة وللثأر منهم .

كل هــذا إن دل على شئ يــدل على ضـعف نفـوذ الملك الذى إضـطر أن يستعين بحكام الأقاليم الأقوياء لحمايته وتنفيذ أغراضه .





# الفصل الخامس الفترة الانتقالية الاولى او عصر اللامركزية الاول ۲۱۸۱ إلى ۲۰٤٠ ق. م

وهى تمثل الفترة التى تفصل بين نهاية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى وهى لاشك أظلم فترة فى تاريخ مصر الفرعونية ولقد إستمرت ما يقرب من قرن ونصف وتشمل الاسرات من السابعة حتى نهاية العاشرة .

#### الثورة الاجتماعية :

لقد سقطت مصر فى هوة عميقة من الاضمحلال بعد موت الملك بيبى الثانى فإنهار صرح الملكية وتدهورت سلطة البلاد المركزية وبالتالى إزداد نفوذ حكام الاقاليم وبدأ الشعب يفكر فى الثورة ليتحرر من قيوده فكانت الثورة ، ثورة على قدسية الملوك وقدسية الآلهة وانتشر الخوف وساد البؤس وعم الاضطراب فى جميع أنحاء البلاد وإزدهر الأدب التهذيبي فى ظل هذه الثورة ويصف لنا الحاكم المصرى « إيبوور »(١) الذى يحتمل أنه عاش فى أواخر عصر الملك بيبى الثانى أو أحد خلفائه الضعاف ، البلاد وصفا ممتعا على الرغم

<sup>(</sup>١) توجد هذه البردية في متحف ليدن بهولندا ، ونشرها :

<sup>-</sup> Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage, Leipaiq, 1909 .

<sup>-</sup> Breasted, The Dawn of Conscience, 1933, PP. 193 - 200.

ما فيه من قسوة فيعدد صور البؤس ويؤنب الملك الحاكم على إستهتاره وضعفه بقوله :

د ان أصدقاءك قد كذبوا عليك ، .

و البلاد تعمل والناس على شفا الهلاك ، .

هذه السنوات سنوات حرب وبلاء ) .

واليكم بعض ما جاء في نص إبوور من ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو بكر.

د ما هذا الذي حدث في مصر ١٠٠٠

إن النيل لا يزال يأتى بفيضانه

وليس هناك من يقوم بحرث حقله

لماذا حقا أصبح الفقراء يمتلكون الكنوز ؟

إن من كان لا يملك نعلا أصبح الآن من الاثرياء

لماذا أصبح الموتى يدفئون في النهر ؟

ان النهر أصبح جبانة وجعل الناس منه مكانا للتحنيط

لماذا حقا عم الحزن الاشراف ؟

بينما ساد الفرح والسرور الفقراء

لماذا حقا إنتشرت القذارة في البلاد ؟

الفصل الخامس: الفترة الإنتقالية الأولى أو عصر اللامركزية الأول

ولم يعد لمصرى ثوب أبيض اللون في هذه الأيام

لماذا حقا قد إختفى الضحك من البلاد ؟

لقد حل محله العويل والبكاء

لماذا حقا ضرب بقوانين البلاد عرض الحائط ؟

وأخد الناس يطأونها بأقدامهم .

إنظر كيف أصبح نساء الاشراف متسولات .

ومن لم يمتلك خرقة ينام عليها أصبح اليوم وهو صاحب

سرير . إنظروا : إن من كان يقضى الليل يلهث من العطش

أصبح الآن قادرا على تعاطى الجعة القوية

ومن كان يفتقد الرغيف

اصبح الآن يمتلك مخزنا للغلال

إنظروا : ان من كان لا يمتلك ثورا

اصبح الآن من أصحاب القطعان ،

ثم يذكر ابوور أفراد الشعب بعهود السلام الماضية

فيقول:

د تذكر كيف كانت الأعلام ترفع

وكيف كانت اللوحات تنقش

وكيف كان الكاهن يطهر جنبات المعبد

وكيف كان عبق البخور يملأ الجو

وكيف كانت المذابح تعج بما يوضع فوقها من قرابين ،

ويصل ابوور إلى توجيه اللوم إلى الملك الحاكم فيقول:

د لديك الحكمة والبصيرة والعدالة

ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد

الحقيقة أنك أوصلت البلاد إلى هذا الدمار.

والحقيقة أنك تتفوه كذبا . . . ، .

وهناك بردية اخرى تتحدث عن الثورة الاجتماعية أو الثورة الطبقية تعرف باسم بردية « نفرتى » ويحتمل انه كتبت فى أواثل الأسرة الثانية عشرة فى عهد الملك أمنمحات وهى موجودة الآن بمتحف ليننجراد فى الأتحاد السوفيتى أما هدفها فهى تعتبر كدعاية سياسية حاول الكاتب فيها أن يقنع الناس بان هناك نبوءة من عهد الملك سنفرو الذى طلب من « نفرتى » رئيس كهنة الألهة باستت أن يحيطه علما بما سيحدث فى المستقبل فيشرح له « نفرتى » الفوضى التى سوف تعم البلاد بعد ذلك وأخيرا يأتى ملك يدعى « أمينى » (إسم مختصر للملك أمنمحات الأول ) مؤسس الأسرة الثانية عشرة المولود فى الصعيد من أم نوبية وينفذ البلاد من هذه المحنة .

# الانسرتان السابعة والثامنة من ۲۱۸۱ إلى ۲۱٦٠ ق- م

تمثل الأسرتان السابعة والثامنة أظلم فترة في عصر اللامركزية الأول وهي فترة لا يزال المؤرخون في شك من تحديدها وقد إختلفت آراؤهم بخصوصها فالبعض يشير إلى أنها إستمرت ٤٠ عاما والبعض الآخر يرى أنها لم تزد عن ٥٠ عاما . إلا أن الأبحاث التي قام بها هيز أوضحت أن هذه الفترة لا تزيد عن ٢١ سنة وفي رأيه أن الأسرة السابعة إستمرت ٨ سنوات وأن الأسرة الشامنة إستمرت ١٣ سنة ونعرف الآن نتيجة لهذه الأبحاث أن أول ملوك هذه الأسرة هو الملك نفركارع الثاني . ونعرف من رواية مانيتون أنه تولى الحكم في الأسرة السابعة سبعون ملكا منفيا أى من مدينة منف مدة سبعين يوما كانت فترة إضطراب وفوضي وقد خلا العرش فيها من ملك يحميه فأضطر كل مسن كبار الموظفين وحكام الأقاليم أن يرأس الحكم بنفسه ولو لفترة يوم واحد ، على أن اغلب الظن أن عدد السبعين ملكا ما هي إلا رواية تـؤكد كثرة الحكام في تعدادهم "المن تعدادهم" المناس في تعدادهم الناس في تعدادهم الأرواية تـؤكد كثرة الحكام في تلك الفترة وعدم إستمرارهم في الحكم وإلتباس الناس في تعدادهم المناس المناس في تعدادهم المناس في تعدادهم المناس في تعدادهم المناس المناس المناس في تعدادهم المناس المناس في تعدادهم المناس المناس أله المنترة وعدم إستمرا المناس أله المناس المناس

وإتخذ ملوك الأسرة الثامنة منف عاصمة لهم أيضا وإستمروا في الحكم فترة تمل - في رأى هيز - إلى ١٣ عاما إعتمدوا خلالها - أغلب الظن - على مناصرة بعض حكام الأقاليم الأقوياء . فقد عثر في مدينة قفط على بعض

<sup>(1)</sup> Hayes, The Scepter of Egypt, I. New york, 1953, P. 136.

<sup>-</sup> Albright, BASOR, 110, 1950, P. 29. F.

<sup>-</sup> Gardiner, op. cit, P. 108.

اللوحات الحجرية المنقوشة في خرائب معبد الآلة مين والتي تنضمنت مراسيم أصدرها المملكان ( واج كارع) و ( نفرع كاوحور) من الآسرة الشامنة لبعض أعضاء البيت الحاكم في قفط وتقرر فيها إعفاءات خاصة لمعبد الآلة مين وكهنته هناك . على أن أغلب هذه المراسيم تنفرد بذكر الحاكم ( شماى ) الذي تزوج الابنة الكبرى للملك ( نفركاوحور) وأصبح من ألقابه لقب الوزير وحاكم الجنوب وإبنه ( ايدى ) أجزاء من هذه اللوحات موجودة الآن بمتحف المتروبوليتان بنيويورك أحدهما يسجل تعيين ( أيدى ) إبن الحاكم شماى في وظيفة حاكم لمصر العليا على الأقاليم السبع الجنوبية وآخر بتعيين شماى نفسه وزيرا على جميع أقاليم الجنوب وثالث يمجد زوجته نبت ويعطيها لقب ( الابنة الكبرى للملك ) كل هذا يوضح لنا مدى ما وصل إليه نفوذ أسرة البيت الحاكم في قفط في الأسرة الثامنة .

# الاسرتان التاسعة والعاشرة الا'هناسيتان من ۲۱۹۰ إلى ۲۰٤٠ ق. م

الاسرة التاسعة : من ٢١٦٠ إلى ٢١٣٠ ق. م :

إستطاع خيتى حاكم الاقليم العشرين من أقاليم الصعيد في ظل الإضطرابات المتى سادت الفترة الانستقالية الأولى من أن يدعى الحكم لنفسه ويؤسس الأسرة التاسعة الفرعسونية ويتخذ من عاصمة إقليمة وهي مدينة " إهناسيا المدينة " عند مدخل الفيوم عاصمة له ولقبه الأثريون باسم الملك خيتي الأول وقد إتخذ لنفسه الالقاب « حبيب قلب الأرضين » و « حبيب قلب رع » ويبدو أنه كان معروفا في جميع أنحاء البلاد إذ وجد إسمه منقوشا على صخرة عند الشلال الأول ، كما عثر على إسمه منقوشا على إناء من البرونز وجد في أسيوط وعلى عصا للـتوكؤ من الأبنوس في مدينة مير وللآن لا نعرف الأسباب التي دعت مانيتون أن يصف مؤسس الأسرة التاسعة بأنه كان مخبولا وقاسيا وأن نهايته كانت على يـد تمساح إفترسه وهي رواية قد تبتعد عن الحقيقة . كما نعرف مما سرده أفريكانوس عن مانيتون بأن كلا من الأسرة التاسعة والعاشرة كانت تضم ١٩ ملكا مـن إهناسيا أما بردية تورين فتذكر أسرة واحدة فيقط بيها ١٨ ملك وقد حياول خليفاء خييتي الأول أمثال نفركارع وخيتي الثاني ما إستطاعوا إنهاض مصر ومقاومة حكام الأقاليم وعلى وجه الخصوص حكام طيبة الأقوياء دون جدوى عملي أية حال فيبدو أن الحالة في الأسرة التاسعة لم تتغير كثيرا عما كانت عليه الأسرة الثامنة فهم ملوك ضعاف ليس لهم أي نفوذ في الأقاليم وحكام أقوياء يحكمون شبه مستقلين .

## الأسرة العاشرة: من ٢١٣٠ - ٢٠٤٠ ق. م

لا نعرف الأسباب التي دعت مانيتون إلى إنهاء الأسرة التاسعة وأن يبدأ أسرة جديدة هي العاشرة على الرغم أن جميع ملوك الأسرتين ينتمون - أغلب الظن - إلى عائلة واحدة وهذا ما أكده كاتب بردية تورين إذ ذكر أن ملوك إهناسيا يمثلون أسرة واحدة تتكون من ١٨ ملكا أما عن الملوك الدين حكموا في هذه الفترة في الشمال واتخذوا من مدينة « إهناسيا المدينة » عاصمة لهم فنعرف منهم الملك مرى حتحور وقد ذكر إسمه على أحد الأحجار في محاجر حتنوب والملك نفركارع الذي ذكر في بردية تورين . ولعل أشهر ملوك هذه الأسرة هو الملك « خيتي واح كارع » ولعل سبب شهرته ما تركه اغلب الظن من - تعاليم - إلى ابنه الملك « مريكارع » وهي التعاليم الذي سنتكلم عنها فيما بعد . وقد إنحصر نفوذ هؤلاء الحكام فقط في مناطق الدلتا وحمايتها من غزوات البدو .

أما في الجنوب فقد بدأنا نرى إزدياد نفوذ حكام الاقاليم فبدأوا يستقلون بأنفسهم ويتولون كافة سلطات الملك في أقاليمهم ، وبدأ البعض منهم يكون لنفسه جيشا وبيتا للخزانة بل وأخذوا يستغلون المناجم والمحاجر لحسابهم وبدأ البعض منهم يؤرخ الحوادث بسنوات حكمه هو في إقليمه وليس وفقا للحوليات الملكية وبدأوا يتولون الأشراف على المعابد المحلية الدينية الموجودة في أقاليمهم باعتبارهم كبار رجال الدين وكانت نتيجة كل ذلك أن أصبح كل أقليم دولة داخل الدولة وقد ترتب على هذه اللامركزية أن تمكن حكام طيبة الأقوياء أمثال أنتف الأول والثاني والثالث على التوالي يرون أحقيتهم في

العرش بدلا من حكام إهناسيا وأسسوا الأسرة الحادية عشرة فى الجنوب وإتخذوا من طيبة عاصمة لهم ، وإن كانوا فى بداية الأمر خضعوا إسما فقط لسلطان الملك فى إهناسيا ولكن منذ عام ٢١٣٣ ق. م بدأوا ينفصلون عن حكام إهناسيا وإتخذ كل منهم لقب «ملك مصر العليا والسفلى» ومن الطريف أن ملوك الأسرة العاشرة أخذوا يحكمون من أهناسيا وفى نفس الوقت أسس أمراء الجنوب الأسرة الحادية عشرة فى الصعيد واتخذوا طيبة عاصمة لهم .

## أسباب قيام الثورة الإجتماعية الأولى:

#### ١- الاسباب الاقتصادية:

- أ تشييد مبان تهدد الاقتصاد القومى ، وتشييد أهرام ومبان دينية عده لكل ملك أرهقت الاقتصاد القومى ، وألقت عبئا ثقيلا على خزائن الدولة مما أرهق الشعب أيما إرهاق وجعل بوادر السخط تتجمع ضدهم .
- ب- ذلك العب، الناتج من تخصيص هبات دائمة للصرف منها على مقابر الملوك والملكات والأمراء ، وكانت تلك الأوقاف تبلغ مقدارا كبيراً من المال .
- جـ إنقطاع الموارد التي كانت تأتى من التجارة الخارجية ، وكانت هناك في نهاية الدولة القديمة إضرابا مع تلك البلاد الأجنبية التي كانت تتجر معها مص .

### ٢- الانسياب الانجتماعية:

كانت هناك أسباب إجتماعية للثورة ، ربما نتيجة تسلط طبقة خاصة على كل الوظائف الهامة في البلاد ، وربما نتيجة إستغلال هذه الوظائف المهامة

إستغلالا سيئا ، صحيح أن مصر نادت بالمساواة النظرية ، ولكن ضعف الملوك أمام قوة حكام الأقاليم وإتجاههم نحو النزعة الفردية ، قد جعل المساواة النظرية هذه غير ذى موضوع ، ومن ثم فقد بقى نظام الطبقات المنفصلة معترفا به حتى قيام الثورة .

### ٣- الاسباب السياسية :

ترجع أسباب الثورة السياسية إلى ضعف الملكية وتخاذلها أمام حكام الأقاليم ، وقد إستمر الحكام فى فرض الضرائب الفادحة وإمتنعوا عن توريدها إلى بيت المال ، حتى أصبحت الحكومة فى منف شبه عاجزة عن تنفيذ أوامرها وممارسة حقوقها ، فتوقف إرسال البعثات إلى المناجم ، وتجدد خطر الهجرات الأسيوية ، مما أدى آخر الأمر إلى قيام الثورة .

### ٤- الأسباب النفسية :

فى أخريات الأسرة السادسة بدأ الشعب يفقد ثقته فى حاكميه ، فلقد أصبحت الملكية ضعيفة ، والكهانة مستغلة ، والأقطاع ينافس الجميع فى إستغلاله ، وهنا يحس الشعب أن عليه أن يتحرك ، هذا التحرك هو ما نسميه بالثورة ، فالثورات تقوم عادة حين يحس الناس بالظلم ، وهنذا ما حدث فى ثورتنا هذه عندما أحس الشعب بالدور الذى يجب أن يقوم به ليخلع عن رقابه ظلم الملكية وفساد الكهنة وسوء إستغلال الحكام .

## ٥- الانسباب الخارجية :

أدى الانهيار الداخلي إلى التسلل الأجنبي للبلاد ، والذي سيطر على جزء

الفصل الخامس : الفترة الإنتقالية الأولى أو عصر اللامركزية الأول

منها فترة من الزمن ، إلا أن هذا الدافع من دوافع الثورة ، إنما كان أقسى دوافعها .

لقد فتكت الشورة الاجتماعية بمصر فدكت عرشها وفككت عراها وقضت على الحكومة المركزية فيها وعرضت السبلاد لخطر الغزو الأجنبى ، ولكن مصر خرجت من محنتها بعد أن تعلمت من تلك التجربة القاسية أشياء جديدة عن قيمة الأنسان وحقوقه ومعنى الخلق الكريم .

لقد أشمرت تلك الـثورة الإجتماعية إذا وغيسرت الشئ الكـثير من نـظره المصريين إلى حكامهم بوجه عام وجعلتهم يدركون ما للفرد من قيمة ، وما له من حقوق (١) .

## الا'دب في الفترة الانتقالية الا'ولي:

وقبل أن ننتهى من عصر اللامركزية الأول يجب أن نعرف أن من أهم آثاره البرديات الأدبية ولعل أهمها بردية القروى الفصيح وبردية الوصايا التى يعتقد أن الملك واح كارع خيتى كتبها لابنه الملك مرى كارع. وقد أعطت تلك البرديتان لنا صورة واضحة عن بلاغة هذا العصر وعن الحياة الاجتماعية فيه.

## يردية القروي الفصيح:

كتب أديب من العصر الاهناسى حوادث هذه القصة ، والقصة فى حد ذاتها بسيطة فى وقائعها الا أنها تمتاز ببلاغة الأسلوب ويبدو أن الهدف ليس القصة نفسها بل الشكاوى التسعة التى ناقش فيها القروى النظم الاجتماعية

<sup>(</sup>۱) محمد بیومی مهران ، مصر ، ج۲ ، ص ۲۵۵ – ۲۷۵ .

والفوارق بين الطبقات كما طالب بمحو الظلم وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الفقير من الحاكم الغنى الظالم .

وتتلخص وقائع القصة في أن أحد القرويين واسمه ا خون انبو ، خرج من قريته بالقرب من وادى النطرون يحمل على حميرة بعض السلع من ملح ونطرون وأعشاب لبيعها في العاصمة إهـناسيا ، وعلى حافة النهر وجد الموظف « جحموتى نخت ، التابع للضيعة الخاصة برئيس نظارة الخاصة الملكية المدعو « رئسي » . ففكر جـحوتي نخت في سرقة هذا القروي ، فلـجأ إلى الحيلية وطلب من خادمة أن يسسط على المسمر قماشا يعظيه بالعرض وطلب جحوتي نخت من القروى الأبتعاد عن قطعة القماش مما دعى القروى أن يسير بحميره داخل الحقل لعدم المرور عليها ولمم يعجب هذا جحوتي نخت فقال له « كيف تعمل من الحقل طريقا لـك ولحميرك ؟ » فأجابه القروى هادثا « إنى لا أقصد إلا سبيل الخير ، الجسر مرتفع والسطريق الوحيد هو السير فسى الحقل لانك سددت طريقنا بقماشك ، ألم تسمح لنا بالسير » . في خلال هذه المناقشة مال أحد الحمير وقضم قضمة من الشعير وإستغل حجوتي نخت هذه الفرصة فاستولى على الحمار نظير أكلة لاشعير . ولم يرض المقروى بذلك وقال أنه يمعرف أن صاحب هذه المضيعة هي « رنسي » القاضي المعادل الذي يحارب السرقة فكيف يسرق هو في أرضه ، إلا أن الضرب كان جزاءه . فأتجه القروى شاكيا إلى القاضي « رنسي » بعهد أن ظل عشرة أيام كاملة يستعطف « جحوتي نخت » وهنا تبدأ الشكاوي التي اعجب بها « رنسي » وابلغها بدوره للملك الـــذي طلب بعدم الفصل فيهـــا حتى يتسنى لهــذا الـقروي بأن يكثر مـــن هذه الـشكــاوي بعد أن أمـر في نفـس الوقــت بمراعاة زوجــته وأولاده

الفصل الحامس : الفترة الإنتقالية الأولى أو عصر اللامركزية الأول

وإعطائهم حاجتهم من الطعام وفى نهاية هذه الشكاوى السسع يحقق القروى هدفه ويسرد له كل ما سسرق منه بـل ويأخذ أيضا كـل أملاك جحوتـى نخت ويقيم فى العاصمة .

واليكم بعض نماذج من هذا الاسلوب من ترجمة للدكتور عبد المنعم أبو بكر :

- « أنظر ، إنك لرئيس وبيدك الميزان .
- الميزان فانك تختل أيضا .

لسانك هو ذلك اللسان الصغير للميزان . . .

- فاذا سترت وجهك عن الظالم .
- د فمنذا الذي يمكنه أن يدفع العار ١ .
  - \* -
    - « أنك كمن يصنع العدل »
- د وكمن يصنع كل طيب ويبيد كل خبيث
- د أنت تجئ كالشبع وبمجيئك ينتهى الجوع
- د أنت كالسماء الهادئة بعد عاصفة هوجاء
  - و تعطى الدفء لمن أصابه البرد ،
- د أنت كالنار تنضع الطعام وأنت كالماء تروى الظمأ ،

لقــد أجاد الأديب هنا في هذه الـقصة مـن أن يتخذ مـن هذه الشـكاوى مسرحاً لعرض كل المبادئ الاجتماعية والقانونية التي يأمل فيها كل فرد من أفراد مجتمعة ، ويحفظ متحف برلين بثلاث نسخ بردية لهذه القصة .

## وصايا الملك خيتي إلى مرى كارع :

البردية الثانية خاصة بالنصائح والتوجيهات الموجهة إلى الملك مريكارع أحد ملوك الاسرة العاشرة وقد ذكر إسمه على أكثر من مقبرة في أسيوط ترجع إلى هذه الفترة . والنص نفسه مكتوب على أكثر من بردية ، الأولى محفوظة في متحف الارميتاج بمدينة ليننجراد والثانية معروضة بموسكو والثالثة موجودة في كوبنهاجن والجميع يرجعون إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة .

وللأسف فان اسم الملك الوالمد الذي وجه هذه المنصائح إلى إبــنة مرى كارع مفقود في البرديات الثلاثة إلا أن غالـبية الأثريين يعتقدون أن الملك الوالد هنا - أغلب الظن - هو الملك واح كارع خيتي وهو المعروف بخيتي الثالث .

توضح لنا هذه النصائح الحالة الداخلية في مصر في ذلك الوقت وتظهر الملك بصورة متواضعة وليس بصورة الحاكم المستبد محاولا إعطاء خلاصة تجاربة لابنه (مريكارع) موضحا له الأخطاء التي وقع فيها الأب لكي يبتعد عنها الابن في المستقبل كما يبين مذهبه في الدين وهو إرضاء الآلهة وتقديم ما يلزم من القرابين فيقول « اصلح مكانك في العالم الآخر بالاستقامة واداء العدل فإن قلوب الآلهة ترتاح إليه » ثم يؤكد « أن أخلاق الرجل المستقيم الضمير أكثر قبولا عند الرب من ثور يقدمه شرير

الفصل الخامس : الفترة الإنتقالية الأولى أو عصر اللامركزية الأول

كقربان وإعمل لربك يعمل لك بالمثل ، ثم يوضح لأبنه أن سعادة المرء تتوقف على عمله فى الدنيا فان أصلح فلنفسه وإن أساء فعليها ثم ينصحه بإتباع الحسق وإقسامة السعدل واعسطاء كل ذى حسق حقمه وعدم ظلم الأرامل بل ورعايتها(١).

هذه النصائح التى تمـئل على ما يبدو المثل العليا فى ذلك المجتمع لم يكن من السهـل تنفيذها بأكـملها وكان شأنها شـأن المثل العليا فـى أى زمان ومكان ينادى بها المصلحون ويعمل بها كل فرد حسب فهمه لها ومنفعته منها .

<sup>(</sup>١) سليم حسن ، الأدب المصرى القديم ، جدا ، ص ٥٤ - ٧٠ .

الفصل السادس الدولة الوسطى الاسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة من٣٦٦-٢١٣٣ ق٠م٠



# الفصل السادس الدولى الوسطى الائسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة من ۲۱۳۳ – ۱۷۸٦ ق. م،

## الاسرة الحادية عشرة :

نشأت الأسرة الحادية عشرة أولاً كما نعرف في الجنوب ، في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسرة العاشرة تحكم في إهناسيا في الشمال وإستمرت الأسرة الحادية عشرة تحكم في الجنوب في طيبة أكثر من ٩٠ عاماً وأخيراً إستطاع منتوحتب نب حبت رع أن يسقط حكم إهناسيا ويبدأ مرحلة فتية من تاريخ مصر الفرعونية .

ويفضل الترتيب الآتي لملوك الأسرة الحادية عشر .

أنتف الأول - أنتف الثاني - أنتف الثالث .

منتوحتب الأول - منتوحتب الثاني - منتوحتب الثالث .

## الملك منتوحتب الثاني نب حبت رع :

دام حكمه ٥١ عاماً إمتازت بالكفاح . وقد غير الملك لقبه أكثر من مرة ، فعند بداية حكمه إتخذ لقب سعنخ أب تاوى ، أى مسبب الحياة لقلب الأرضين وهو لقب تبدو فيه النوايا الطيبة لإعادة الحياة والطمأنينة لمصر وإضطر

فى هذه الفترة من حكمه أن يقضى على ثورة فى إقليم ثنى فى العام الرابع عشر من حكمه وإنتشرت الطمأنينة فى البلاد . وبدأ فترة جديدة من حكمه إتخذ فيها منتوحتب لقب نب حبت رع بمعنى سيد دفة رع أى موجه دولة رع ويقصد بدولة رع هنا مصر .

وبدأت إنتصاراته تـزداد وسيطر على حكام الجنوب والشـمال وساد النظام البـلاد . وفي هذه الـفترة الـتى بدت عـلى وجـه التقـريب في الـعام التـاسع والثلاثين من حكمه إتخذ فيها قلب ، سما تاوى ، أى موحد الأرضين بجانب إسمه الثابت نب حبت رع .

وقد اكتشف ونلوك قبراً كبيراً منحوتاً في الصخر على هيئة المغارة في طيبة كان يحتوى على ما يقرب من ٦٠ مومياء لجنود جيشه الذين إستشهدوا على ما يبدو في إحدى هذه المعارك من أجل تأمين البلاد ونشر النظام .

ولقد إختار منتوحتب الثانى حضن جبل من جبال طيبة الغربية ليشيد فيه ضريحاً (۱) يليق به ولم يبق لنا من هذا الضريح إلا أطلاله وهى الموجودة إلى الجنوب من معبد حتشبسوت بالدير البحرى وقد عثر بداخله على تمثاله الشهير المحفوظ الآن بالمتحف المصرى كما عثر أثناء الحفائر هناك أيضاً على عدد من مقابس نساء أسرته ومحظياته وكان لكل منهن مقصورة خاصة تصل إلى بئر يوصل بدوره إلى حجرة الدفن . ومن أهم هذه المقابر مقبرة الأميرة كاويت والأميرة عاشيت وكان لكل منها تابوت خشبى موضوع في تابوت آخر صنع

<sup>(1)</sup> Naville, The xI th Dynasty Temple at Deir El-Bahari, 3 Vols London, 1907-1913

<sup>-</sup> Gardiner, Op. Cit., pp. 122,123.

من الحجر الجيرى الجيد والتوابيت محفوظة الآن بالمتحف المصرى وقد تميزت جوانبها بالمناظر الدنيوية الخلابة .

## الملك منتوحتب الثالث سعنخ كارع :

حكم - طبقاً لما ورد في بردية تورين - ١٢ سنة ، ويعتــبره كاتب كل من قائمية أبيدوس وقائمة سقارة السلف الذي أتى بعده الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة . وقد إهتم الملك منتوحتب الثالث بتشييد المعابد سواء في الدلتا أو الصعيد وإهتم بتعمير البلاد . إذ نعرف من نص مقوش على صخرة في وادى الحمامات ويرجع إلى العام الـثامن من حكمه أنه أرسل حمله إلى هناك تحت قيادة أحد رجاله المسمى «حنو» لإحضار الأحجار السلازمة للتماثيل الخاصة بالمعبـد ، وقد بلغ عدد رجالها مـا يقرب من ٣٠٠٠ رجل ، ويقص علينا حنو كيف قامت الرحلة من ميناء قفط - بعد أن سبقتها بعثة عسكرية لتأمين الطريق أمامها من العصاة ووصلوا عن طريق وادى الحمامات إلى شاطئ البحر الأحمر وإضطروا في هذا الطريق إلى حفر عدد غير قليل من الآبار لإمدادهم بالماء اللازم لهذا العدد الضخم كما خصص لكل جندى قدرين من الماء و ٢٠ رغيفًا صغيرًا يومياً . وعند وصولهم إلى شاطعيء البحر الأحمر أخذ هـو وعدد من رجالـه أسطولاً كان هـناك وذهبوا بـه إلى بونت لإحـضار البلور وفي نفس الموقت ترك بقية رجالمه بوادي الحمامات لقطع الأحجار اللازمة لتماثيل المعبد. وفي طريق العودة إنـضم حنو إلى رجالــه وأحضروا معهم البخور وأحجار التماثيل أما قبر الملك منتوحتب سعنخ كارع فقد عثر عليه في وادى بالجبل الغربي بطيبة إلى الجنوب الغربي من البدير البحري ولكنه للأسف لم يكمل.

## الملك منتوحتب الرابع نب تاوي رع :

يذكر كاتب بردية تورين أن بعد الملك منتوحتب سعنخ كارع أتست فترة تقرب من سبع سنوات بدون ملوك ويبدو أن من بين حكام هذه الفترة الملك منتوحتب الرابع نب تاوی رع الـذی لم یعترف به کـاتب بردیة تورین کـملك شرعي للبلاد في ذلك الوقت وكل معلوماتنا عن هذا الملك أتت من مصدرين الأول هو النقوش الموجودة بمحمجر بوادي الحمامات والثانسي هو النقوش الموجودة بوادي المهودي (جنوب شرق أسوان بمسافة ٢٧ كم) . . فعلى الرغم من أنه حكم فترة لا تزيد عن عامين إلا أنه اهتم بارسال البعثات إلى هذين المتجرين لقطع أحجارها الجرانيت من وادى الحمامات وأحجار الجمشت من وادى الهودى . ومن أهم الأحداث في عهده أنه أرسل في العام الشاني من حكمه وزيره المسمى أمنمحات ليقطع له الأحجار اللازمة لتابــوت من محاجر وادى الحمامات ومعه ١٠٠٠٠ رجل وقد ترك لنا الوزير أمنمحات نقوشاً تقص علينا بأن هناك أكثر من معجزة قد حدثت في ذلك العهد : فالمعجزة الأولى في رأيه هي أن غزالاً عشاراً قد إتجهت إليه دون خوف ثم لجأت بعد ذلك إلى مكان معين ووضعت وليدها فيه فاعتبرها الرجال معجزة نبهتهم إلى المكان المناسب لقطع أحجار التابوت اللازمة للملك ، أما المعجزة الـثانية فقد حدثت بعد مرور ثمانية أيام على المعجزة الأولى ، وتتمثل المعجزة الثانية في نزول مطر غزير في وقت كانوا فيه في أشد الحاجة إلى الماء بعد أن عز عليهم العثور عليها في مسالك الصحراء كما تكشف لهم عن بثر كبيرة عمقها ١٠ أذرع (الذراع ٥٢ سم) وقطرها ١٠ أذرع مليئة بالماء العذب حتى حافتها ويؤكد الوزير أمنمحات بأن هذه معجزة بدليل أن هذا البئر . لم يتكشف لأحد من قبل على الرغم من مرور أعداد غفيرة من الرحالة قبله .

ويعتقد الكثير من علماء الآثار بأن الوزير أمنمحات هذا هو الذى ظهر لنا بعد ذلك كمؤسس للأسرة الثانية عشرة وإتخذ اللقب الملكى ، أمنمحات سحتب أب رع ، بمعنى المسبب الرضا لقلب رع ويعتقد جاردنر أنه ربما قام بمؤامرة لإنتزاع الحكم ومما يؤكد هذا الغرض هو ذلك العدد الضخم من الرجال الذى أخذه معه لإحضار الأحجار اللازمة لتابوت الملك الذى يكفى لإحضارها بضع مئات من الرجال وليس ١٠٠٠٠ كما ذكر ، جمعها غالباً للقيام بعمل آخر هو الإستيلاء على الحكم بعد وفاة منتوحب الرابع وقام بتأسيس أسرة جديدة هي الأسرة الثانية عشرة .

## الاسرة الثانية عشر: (من ١٩٩١ إلى ١٧٨٦ ق.م.) :

حكمت هذه الأسرة ما يقرب من قرنين ، وتتكون من مجموعة من الملوك إشتهروا باسم أمنهمات وسنوسرت على التوالى . وهذا هو المترتيب المفضل لملوك هذه الأسرة .

أمنمحات الأول - سنوسرت الأول - أمنمحات الثاني

سنوسرت الثانى - سنوسرت الثالث - أمنمحات الثالث - أمنمحات الرابع - الملكة سبك نفرو .

### الملك امنمحات الأول

في عام ١٩٩١ ق.م. إستولى الوزير أمنمحات على الحكم وإتخذ لنفسه لقب سحتب أب رع أى المسبب الرضا لقلب رع وفى نفس الوقت إحتفظ باسمه الأصلى المعروف لنا وأسس الأسرة الثانية عشرة وأصبح يعرف باسم الملك أمنمحات الأول وإن كانت ظروف إستيلائه على العرش لأزالت حتى الآن أغامضة وإن كنا نعتقد أنه لا يمت للدم الملكى بصلة بل كان رجلاً عصامياً من الشعب قابل الكثير من المصاعب وقابلها بحدة ذكاؤه . كما نعرف من البردية المحفوظة في متحف ليننجراد والمعروفة لنا باسم تنبوءات انفرتى والتي ترجع إلى أوائل هذه الأسرة وإلى عصر هذا الملك بالذات والتي كتبت أغلب الظن - كدعاية سياسية لحماية الملك أمنمحات الأول إذ أراد الكاتب أن يقنع أفراد الشعب بأن إستيلاء هذا الفرعون على الحكم هو تحقيق لنبوءة تحت في عهد الملك سنفرو الذي طلب من رئيس كهنة الآلهة باستت الكاهن "نفرتى"

أن يحيطه عـلماً بما سيحدث في المستـقبل فيشرح الكان له بـأن الفوضى سوف تعم البلاد ثم ينقذها الملك أمنمحات الأول .

وتلك فقرة من هذه البردية(١):

وسوف يظهر ملك من أهل الجنوب يدعى أمينى ، ابن سيدة من تاستى ، يولد فى الصعيد ، ولسوف يتلقى التاج الأبيض ويتوج بالتاج الأحمر» .

و فإسعدوا إذن يا أهل عصره ، ولسوف يعمل ابن الإنسان على تخليد سمعته إلى الأبد . ولن يستطيع حينداك أن يدخلوا مصر ، عنوة . وإنما سوف يستجدون الماء منها كمألوف عادتهم . ولسوف يستقر الحق في نصابه ويزهن الباطل . سعيد من رآه وخدمه ) .

بمعنى آخر أن إختيار الملك أمينى ( وهو إسم مختيصر لأمنمحات الأول ) تم بإرادة الآلهة وبفضلهم لإنقاذ مصر مما كانت فيه من فوضى فى نهاية الأسرة الحادية عشرة .

إنتشل الملك أمنه مصر من الفوضى التى كانت تعيش فيها فى الأيام الأخيرة من حكم الملك منتوحتب الرابع وأمر بتنظيم الشئون الداخلية ووضع الحدود بين حكام الأقاليم وجيرانهم ونقل عاصمة الملك من الجنوب (طيبه) إلى الشمال إلى مدينة عرفت لنا باسم "إثت تاوى" أى القابضة على الأرضين

<sup>(1)</sup> Gardiner, "The Prophecy of NeFerty", JEA, I, 1914. pp. 100-106.

Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, pp. 101-110.

وإن كنا لا نعلم تماماً موقع هذه العاصمة ولكن أغلب الظن أنها تقع بالقرب من منطقة اللشت وهي المنطقة التي إختارها الملك أمنمحات مكاناً لبناء هرمه وذلك لوقوعها في قلب الأرضين وقد إهتم الملك في العشرين عاماً التي حكمها بمفرده بالأهتمام بمعابد الآلهة سواء في طيبة أو في تل بسطة أو في مدينة الفيوم وإن كان قد اهتم أكثر بمدينة اللشت إذ إختارها ليشيد مجموعته الهرمية . كما إهتم بالنواحي السياسية والاجتماعية والإدارية في الدولة .

أشرك الملك أمن محات الأول إبنه سنوسرت الأول في الحكم بعد أن ظل يحكم منفرداً ما يقرب من عشرين عاماً وهنا بدأ الوضع يتغير فقد قام سنوسرت الأول في العام الرابع والعشرين من حكم أبيه أي في العام الرابع من إشتراكه في الحكم بحملة حربية إلى فلسطين وفي العام التاسع والعشرين قام بحملة أخرى إلى النوبة لتوطيد نفوذ مصر هناك وفي العام الثلاثين قام بحملة حربية إلى منطقة "تمحو" (ليبيا) وفي طريق عودته منتصراً وصل رسول من القصر يحمل نبا مقتل الملك أمنمحات الأول. والقصة نعرفها كاملة من بردية سنوهي الذي يحتمل أنه كان على صلة قرابة بالملك والذي فر عندما سمع هذا الخبر إلى فلسطين ومنها إلى لبنان وعاش هناك إلى أن أصبح شيخ قبيلة ولكنه حن في أواخر أيامه إلى العودة لمصر فحقق له الملك سنوسرت الأول هذه الرغبة . ونعرف من بردية سنوهي "أن الملك مات في اليوم السابع من الشهر الثالث من شهور الفيضان في العام الثلاثين" ويسرى هيز أن هذا التاريخ يوافق الخامس عشر من فبراير سنة ١٩٦٢ ق.م. أي أن سنوسرت ظل يحكم نعرفها أيضاً من بردية عرفت لنا اصطلاحاً باسم نصائح الملك أمنمحات الأول نعرفها أيضاً من بردية عرفت لنا اصطلاحاً باسم نصائح الملك أمنمحات الأول

الأول لابنه (۱) . والذي يسسرح له فيها أمور الحكم ويوضح له كيف قام الأعداء بقتله ، ولا شك أن البردية قد كتبت بعد موت الملك وقد ظهرت وكأنها على لسانه من العالم الآخر وعلى الرغم من أن موت أمنمحات الأول كان في عام ١٩٦٢ ق.م. إلا أن البرديات المختلفة التي بها نص هذه النصائح ترجع للدولة الحديثة ويبدو أن هذا النص كان محبباً إلى قلوب المصريين لدرجة أنه أصبح يدرس للتلاميذ في الدولة الحديثة . وفي هذه البردية يقص الملك أمنمحات لابنه سنوسرت كيف قام الأعداء بقتله فيقول - من تسرجمة للدكتور أحمد فخرى - .

العدد تناول العشاء وحلول الليل ذهبت للنوم الآنى كنت متعبأ وفجأة سمعت قعقعة الأسلحة ولقد كنت وحيداً ورأيبت إشتباك الحراس مع الأعداء ولو أنى أسرعت وبيدى سلاحى لقاتلت هؤلاء الجبناء . ولكن لا شجاع فى الليل ولا قتال من كان وحده ، فلقد حدث ما حدث وأنا وحيد بدونك » . ويتابع الملك فينصحه ألا يظهر بين رعاياه وحيداً ويوضح له «أن الذى أكل طعامى هو الذى حرض الجنود على والذى أطعمته هو نفسه الذى شهع الثورة» ، وأخيرا يسوصيه بالخير ويتمنى له التوفيق .

## الملك سنوسرت الاول:

ولا نعرف تماماً ما الذي إتخذه سنوسرت الأول مع المتأمرين الذين إغتالوا

<sup>(1)</sup> De Buck, The Instructions of Amenemhat, pp. 847-852. Erman, op. cit., pp. 72-74.

والده ، ويبدو أنه إتخذ معهم حلاً جذرياً لأنه أصبح بعد ذلك فرعون مصر وحكم ٤٢ سنة وقد أشرك معه إبنه امنصحات الثانى فى الحكم قبل وفاته بعامين بالتقريب . ولم يهتم سنوسرت الأول بالحالة الداخلية فقط بل وجه إهتمامه إلى البلاد التى على حدود مصر سواء جنوباً أو شمالاً . وكان قد بدأ غزواته جنوباً عندما كان شريكاً مع والده فى الحكم . وفى العام الثامن عشر من حكمه إمتد نفوذه إلى كوش جنوب الشلال الثانى . وكان إهتمام ملوك الدولة الوسطى بالنوبة أو لا لتثبيت نفوذ مصر هناك وثانياً الحصول على منتجات هذه البلاد وكان أهمها البحث عن النهب ، فقد أرسل سنوسرت البعثات لاستغلال المناجم هناك .

كما إهتم بشبه جزيرة سيناء لإحضار الفيروز والنحاس ، ويبدو أن الصلات بين المصريين والاسيويين كانت صلات ودية في ذلك الوقت إذ لم يحدثنا سنوهي الذي عاش هناك فترة من الزمن عن حدوث أي حرب بين مصر والآسيويين . وقد عثر أثناء الحفائر سواء في فلسطين أو في سوريا على أشياء كثيرة مصرية ترجع للدولة الوسطى فقد عثر على سبيل المثال على عقد به خرطوش الملك سنوسرت الأول في مدينة رأس شمرة . وعلى أعداد كبيرة من الجعارين عليها نقش لإسمه في فلسطين .

وفى نهاية حكم سنوسرت الأول نرى أن شمال النوبة من الشلال الأول حتى الثانى أصبح تحت النفوذ المصرى . أما أسيا فقد وصلت إلى حل سلمى للتعايش مع مصر ، أما سيناء فقد إمتد فيها النفوذ المصرى شرقاً وغرباً للبحث عن مناجم الصحراء . ولا شك أن الحالة الاقتصادية كانت على أحسن ما يرام

في عهد الملك سنوسرت الأول بدليل كثرة ما أبقاه لنا الزمن من عهده من آثار. إذ عثر على بقايا أثرية من عهده في ما لا يقل عن ٣٥ منطقة أثرية مستشرة بين الأسكندرية والسنوبة ولعل من أهم المعابد التي شيدها معبداً لإله الشمس رع أتوم في مدينة عين شمس الذي بدأ تشييده في العام الثالث بعد إنفراه بالحكم. هذا المعبد لم يبق منه الآن غير مسلة واحدة من الاثنين اللذين أقامهما إحتفالا بالعيد الثلاثيسني . وفي الكرنك شيد مقصورة جميلة صغيرة وجدت أحجارها كاملة داخل الصرح الثالث الذي شيده الملك أمنحوتب الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة وقد أعادت هيئة الآثار تشييدها هناك ويبدو أنها كانت مخصصة لإحتفالات عيد «السد» أو لإستراحة سفينة الإله آمون رع أثناء الاحتفالات الخاصة به .

وقد شيد سنوسرت الأول هرمه في منطقة اللشت إلى الجنوب من هرم أبيه أمنمحات الأول .

## الملك امنمحات الثاني:

إشترك مع أبيه فى الحكم فترة تزيد عن سنتين وظل يحكم منفرداً بعد ذلك ٢٣ سنة ، ولقد كانت حالة البلاد آمنة فى عهده سواء فى الداخل أو فى الخارج وذلك بفضل ما قام به أبوه وجده من نشاط حربى ومعمارى . ويبدو أن مركز مصر فى الخارج كان قوياً إذ لم يقع فى أيدينا حتى الآن أى نص يدل على حدوث أى حرب فى عهده .

وقد ظلت النوبة مفتوحة في عهده للبعثات الملكية لإستغلال مصادرها كذلك كانت هناك صلات ودية بين فرعون مصر وأمراء سوريا إذ عثر هناك على

أشياء عديدة تحمل إسم الملك وبعض أفراد عائلته ولعل أهمها ذلك التمثال الذى وجد في رأس شمرة كما إهتم الملك باستغلال مناجم شبه جزيرة سيناء . كما عثر في أرضية معبد الإله منتو في بلدة الطود جنوب الأقصر على أربعة صناديق صغيرة للحلى من البرونز يحمل كل منها إسم الملك وأدواته مطعمة بالذهب بجانب قطع فضية وأختام بابلية وأواني ذهبية . وليس هناك ما يثبت أن هذه الأشياء غنائم حرب بل ربما كانت هدية أحد أمراء سوريا للفرعون المصرى إذ أن أغلب هذه الأشياء يغلب عليها الطابع الأسيوى .

وقد شيد أمنمحات الثانى مجموعت الهرمية فى مدينة دهشور . وقد نالت هذه المدينة شهرة خاصة فى القرن الماضى إذ عثر العالم الأثرى دى مورجان فيها على مجموعة رائعة من المجوهرات التى تشهد على دقة الصناعة والذوق الفنى وبراعة الصانع المصرى فى ذلك الوقت ، جزء من هذه المجوهرات كان ينتمى للأميرتين خنومت وايتا ومجموعة المجوهرات هذه معروضة الآن بالمتحف المصرى .

## الملك سنوسرت الثاني :

ابن أمنمحات الثانى ، ولقد إشترك مع أبيه فى الحكم عامين ثم بعد ذلك حكم ١٩ سنة منفرداً . ولقد إتبع سياسة أبيه سواء الداخلية أو الخارجية ويبدو أنه فضل كأبيه حياة السلام فلم تصل إلى أيدينا نصوص تدل على أنه قام بحروب سواء فى أفريقيا أو أسيا وقد إكتفى باستغلال المناجم والمحاجر سواء فى سيناء أو وادى الحمامات وقد إهتم بمنطقة الفيوم وأقام فيها مشروعات رى وقد شيد هرمه عند اللاهون عند مدخل الفيوم ويبدو أنه لم يهتم بالتقاليد

الثابتة التي إعترف بها من قبله في الدولة القديمة والوسطى في تشييد الهرم إذ جعل مدخله في الواجهة الجنوبية (وهو غالباً في الواجهة الـشمالية) بما سبب للعالم الأثرى بترى التي قام بإكتشافه في عام ١٨٨٨ بعض المتاعب للوصول إلى الطريق الموصل للمدخل . وفي الناحية الجنوبية من الهرم وجدت أربع مقابر خصصت لدفن أفراد من أهل بيته وقد كشف بترى ومساعده جي برنتون عام ١٩١٢ في إحدى هذه المقابر مجموعة من الجواهر وأشياء شخصية للأميرة «سات حتحور إيونت» صاحبة هذه المقبرة وهي مجموعة لها قيمتها مثل مثيلاتها التي سبق العثور عليها في دهـشور . هذه المجموعة محفوظة الآن – ما عدا القليل منها المعروض في المتحف المصرى – في متحف المتروبوليتان بنيويورك .

وبموت سنوسرت الثانى عام ١٨٧٨ ق.م. إنتهت فترة مشرقة من التاريخ الفرعوني قام بها الملوك الأربعة لهذه الأسرة بتوحيد مصر إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً وحاولوا ما إستطاعوا تجنب الحروب مع جيرانهم وكان للفرعون في ذلك الوقت هيبته في كل مكان .

### الملك سنوسرت الثالث:

ابن سنوسرت الثانى ، لم تتح له الفرصة لمشاركة والده فى الحكم وقد حكم مصر فترة تصل إلى ٣٥ عاماً إستطاع فيها أن يقضى نهائياً على نفوذ حكام الأقاليم بعد أن زادت ثروتهم ونفوذهم ، فجردهم من القابهم التى كانت أرثا لهم من بعدهم . وعراهم من مزاياهم فأصبحوا موظفين لا أكثر ولا أقل وبهذا عادت لمصر هيبة الملك الحاكم وقدسيته .

بذل سنوسرت الثالث جهداً كبيراً ليؤكد سلطانه في النوبة فقام - بعد أن مهد بشق قناة في صخور الجندل الأول هناك - بأربع حملات تأديبية لسحق بلاد كوش وقد إنتهت هذه الحملات بضم النوبة نهائياً لمصر وأصبحت بلدة سمنة جنوبي الجندل الثاني تمثل حدود مصر الجنوبية وأطلق على قلعة سمنة الموجودة هناك اسم «قوى (الملك) خع كاو رع» وهو إسم العرش للملك سنوسرت الثالث وأصبحت هي وقلعة قمة المقابلة لها على الضفة الشرقية تتحكمان في الممرات النهرية والبرية على حدود مصر الجنوبية .

وعلى لوحة تعرف إصطلاحاً بلوحة الحدود أصدر مرسوماً في العام الثامن من حكمه يمنع أهالي النوبة جنوبي منطقة سمنة أن يتخطوها شمالاً إلا إذا أتوا للتجارة أو بسبب عمل مشروع ، وكان على الدوريات المقيمة هناك بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للقبائل في هذه المنطقة .

وختم مرسومة بقوله «أن أياً من أبنائى يمحفاظ على هذه الحدود التى أقرها جلالتى فإنه إبنى وولد منى . وأما من يدمرها ويفشل فى الحفاظ عليها فليس ابنا لى ولم يولد منى .

ونعلم أن الملك تحتمس الثالث أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة إعتبر الملك سنوسرت الثالث إلها حامياً لمنطقة النوبة وذلك بعد أن شاهد كل ما قام به من أعمال هناك . أما في الشمال الشرقي فقد قام سنوسرت أيضاً بحملات لتعزيز سلطان مصر سواء في فلسطين أو سوريا .

ومات سنوسرت المثالث بعد أن شيد هرمه في دهشور(١) ومصر في أوج مجدها وأصبحت بفضله في مأمن من الغزوات الجنوبية والمشرقية . كما كان لقضائه على سطوة حكام الأقاليم أكبر الأثر في عودة المركزية للدولة ولقدسية الملك .

#### الملك (منمحات الثالث:

كان لكل ما قام به والده سنوسرت الثالث سواء فى الداخل من إصلاحات أو فى الخارج من حروب الأثر فى حياة الرخاء والسلام الستى عاشها إبنه أمنهمات الثالث كملك لمصر وإستمرت ٤٥ عاماً وهبها كلها للنواحى الاقتصادية لمنفعة البلاد .

فقد إهتم بإرسال البعثات إلى مناجم سيناء لاستغلال النحاس والفيروز إذ عثر هناك على أكثر من ٥٩ نقشاً سجلها رؤساء العمال هناك باسمه وترجع لعهده . كذلك أرسل البعثات إلى محاجر وادى الحمامات لأستخراج حجر البازلت وإلى محاجر طرة لأستخراج الحجر الجيرى الأبيض وإلى النوبة لأستخراج الذهب .

وإهتم أيضاً بمشروعات الرى فأكمل ما بدأه جده سنوسرت الشانى من إستصلاح للأراضى التى تغمرها بحيرة ميريس Moeris (قارون حالياً) فأقام الجسور لتحديد البحيرة وأمر بتجفيف مساحات كبيرة من الأراضى (٢٧ ألف فدان بالتقريب) لاستخدامها في الزراعة كما فكر في الأستفادة من المياه الزائدة

<sup>(1)</sup> Gardiner, Op. Cit., p. 144.

Vandier, "Reflexions Sur L'Histoire de La XII Dynastie", Revue Historique, 1958, p. 18 FF.

وذلك بتخزينها في البحيرة وتوجيهها في أيام التحاريق إلى مجرى النيل وذلك بواسطة فتحات في سدود تفتح عند الحاجة إليها .

شيد الملك أمنمحات هرمين له - كما فعل سنفرو من قبل - الأول فى دهشور والثانى فى هوارة بالقرب من الفيوم . وكان للمعبد الجنزى لهذا الهرم شهرة واسعة فى العصرين البطلمى والرومانى وذلك لعظمته وتعدد حجراته فأطلقوا عليه اسم اللابيرانت<sup>(۱)</sup> نسبة إلى قصر اللابرنت الذى أقامه الملك مينوس فى كنوسوس بجزيرة كريت . إلا أن تدمير المعبد الجنزى الكامل كان العقبة الكبرى فى سبيل الحصول على تفاصيل وتخطيط هذا المعبد .

وبموت أمنمحات الشالث إنتهت فترة مشرقة من تاريخ مصر وتولى الحكم بعده ابنه الملك أمنمحات الرابع الذى حكم طبقاً لبردية تورين ٩ سنوات وثلاثة شهور و ٢٧ يوم ولا نعرف بالضبط الفترة التى قضاها مع والده شريكا في الحكم ثم أتت بعده أخته الملكة سبك نفرو وحكمت ثلاث سنوات وقد وجد إسمها على العديد من الآثار التى ترجع إلى هذه الفترة . وهكذا نرى أن الملكة سبك نفرو هي المرأة الثانية التي إستطاعت بعد نيتوكريس – أن تجعل من نفسها، ملكة مصر العليا والسفلى ، وبعدها إنهارت الأسرة الثانية عشرة وبالتالى الدولة الوسطى (٢) .

#### 

<sup>(1)</sup> Gardiner-Bell, "The Name of Lake Moris", JEA, 29, 1913, pp. 37-50.

<sup>-</sup> Vercouter, Op. Cit., 370 F.

<sup>-</sup> Petrie, Kahun, Gurob and Hawara, London, 1890, Pls. 25,27, Pls, 4-11.

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ص ٢٣٢ ، ٢٣٣ .

الفصل السابع الفترة الإنتقالية الثانية او عصر اللامركزية الثانى الاسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة من١٧٨٦-١٥٦٧ ق٠م٠



# الفصل السابع الفترة الإنتقالية الثانية او عصر اللامركزية الثانى الاسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة من ١٧٨٦ إلى ١٥٦٧ ق- م،

تعرضت مصر منذ الأسرة الثالثة عشرة وطوال قرنين أى حتى الأسرة السابعة عشرة للضعف وللإنحلال وإجتازت فترة أخرى مظلمة أشد من التى إجتازتها أعقاب الدولة القديمة فتحكم فيها ملوك ضعاف أسسوا الأسرة الثالثة عشرة وهى أسرة تكونت فى رأى مانيتون من ٢٠ ملكاً حكموا فى طيبة فترة ٣٥٤ سنة تلتها الأسرة الرابعة عشرة وتكونت فى رأى مانيتون من ٧٦ ملكاً وإتخذوا من مدينة سخا فى غرب الدلتا عاصمة لهم وحكموا ١٨٤ سنة أما الأسرة الخامسة عشرة فيرى أفريكانوس نقلاً عن مانيتون أنها تكونت من ستة ملوك فقط أطلق عليهم إسم الهكسوس وحكموا فترة ١٨٥ سنة أما الأسرة السابعة عشرة فقد حكم كل من ملوك الهكسوس شمالاً وملوك طيبة جنوباً وعددهم ٤٢ ملكاً مدة ١٥١ سنة . وقد أغفلت كل من قائمة سقارة وقائمة أبيدوس هذه الفترة أما بردية تورين فقد ذكرت بعض ملوكها وأسقطت البعض الآخر(۱).

<sup>1 -</sup> Hayes, Egypt. From the Death of Ammnenes III to Sequence I, CAH, PAR 2, CAMBRIDGE, 1937.

<sup>-</sup> Gardiner, Op, Cit., pp. 141-149.

من الملاحظ أن فرترة الحكم التى أعطاها مانيتون للفترة الإنتقالية والتى وصلت فى رأيه إلى ١٥٩٠ عاماً والتى قام بالحكم فيها عدد من الحكام وصل عددهم إلى ٢١٧ حاكماً تؤكد لنا المصاعب التى واجهت مانيتون عند كتابته تاريخ هذه الفترة وهى المصاعب التى واجهت فريق من العلماء والمتخصصين لمعرفة فترة حكم كل أسرة وعدد ملوكها على أنه أصبح فى حكم المؤكد الآن أن الملكة سوبك نفرو آخر ملكات الأسرة الثانية عشرة قد ماتت فى عام ١٧٨٦ كما أن الأبحاث الحديث أكدت أن الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشر تولى الحكم فى عام ١٥٦٧ أى أن الفترة الإنتقالية الثانية إستمرت ما يقرب من ٢٢٠ وهى مقسمة - فى رأي هيز - على الوجه التالى :

الأسرة الثالثة عشرة من ١٧٨٦ إلى ١٦٣٣ ق.م. .

الأسرة الرابعة عشرة من ١٧٨٦ بالتقريب إلى ١٦٠٣ ق.م. .

الأسرتــان الخامسة والسادســة عشرة (الهكـسوس) من ١٦٧٤ إلى ١٥٦٧ ق.م. .

الأسرة السابعة عشرة الطونية من ١٦٥٠ إلى ١٥٦٧ ق.م. .

ومن هنا نـرى أن هناك أكثر من أسرة كـانت تحكم فى جزء مـن مصر فى وقت واحد عندما كانت مـصر مفككة العرى وليس كما كان يعـتقد مانيتون أن كل أسرة من هذه الأسرات كانت تحكم وتتحكم فـى جميع أنحاء مصر ثم تليها أسرة أخرى جديدة وهكذا .

على أية حال فإنه من الصعب الحديث هنا في هذه الفترة عن الأسرات

بمعناها التاريخي المفهوم بل في الواقع كان هناك أكثر من مجموعة من الحكام تسابقت - بسبب ضعف مصر - للوصول إلى العرش وأسسوا الأسرة الثالثة عشرة وإتخذ أغلبهم اسم سبك حتب كما اشتهر من بينهم ملك عرف باسم نفر حتب وقد عشر على آثار تحمل إسمه في بابل ولعل وجه الأهمية في العثور على إسمه خارج مصر قد يدل أنه حتى تاريخ حكمه لم يدخل الهكسوس فلسطين وسوريا .

## المكسوسء

وحكم الهكسوس مصر في الأسرة الخامسة عشرة وأطلق عليها العالم الألماني أوتو إصطلاح «الهكسوس الكبار» فقد أعطوا لأنفسهم الحق بالإحتفاظ بالألقاب الملكية المصرية ويبدو أنهم استطاعوا في البداية السيطرة على جميع أنحاء مصر وإنتشرت أسمائهم ونخص بالذكر هنا الملك خيان والملك أبو فيس - من النوبة إلى فلسطين .

ثم بعد ذلك أتت مجموعة أخرى من حكام الهكسوس أطلق عليهم نفس العالم إصطلاح «الهكسوس الصغار» أو المضعاف وهم الذين ينتمون للأسرة السادسة عشرة ولم يستطع هؤلاء السيطرة على جميع أنحاء مصر إذ قام في هذه الفترة بيت حاكم قوى في الصعيد إتخذ من طيبة مقرا له وأسس الأسرة السابعة عشرة وأخذ على عاتقه تحرير مصر من الهكسوس .

قلنا أن الفوضى بدأت تسود مصر فى الفترة التى بدأت تظهر فى غرب أسيا حركة هجرة قبائل واسعة تنتمى إلى العنصر الهندو أوروبي وقد وصل أثرها إلى مصر وبدأت تسمع بها في أوائل الأسرة السرابعة عشرة وذلك بعد أن إستقرت هذاه القبائل في سوريا وفلسطين وأخذوا بمظاهر الحضارة السامية الموجودة هناك وعروفا في التاريخ باسم الكهسوس .

#### فمن هم المكسوس:

يقول المؤرخ اليهودى جسيفوس فى كتابه "ضد أبيون" ناقلاً عن مانيتون :

الله فى عهد ملك يدعى توتيمايوس لسبب لا أعلمه حلت بنا ضربة من الله وفجأة تقدم فى ثقة بالمنصر غزاة من المسرق من جنس غامض لإحتلال أراضينا وإستطاعوا بسهولة الإستيلاء عليها بقوتهم دون ضربة واحدة ولما تغلبوا على حكام البلاد أحرقوا مدننا بغير رأفة وهدموا معابد الآلهة وعاملوا الأهالى بقسوة فلبحوا البعض وإتخلوا نساء وأطفال البعض الآخر عبيداً لهم وأخيراً عينوا واحداً من بينهم ملكاً يدعى ساليتس إتخذ منف عاصمة له وفرض الضرائب على الصعيد والدلتا وكان يترك دائماً الحاميات فى الأماكن الهامة . . " أما أجناسهم فقد أطلق عليها الهكسوس بمعنى ملوك الرعاة فإن كلمة هيك تعنى فى اللغة المقدسة ملك أما كلمة سوس فتعنى فى اللغة العامية راعى" .

والحق يقال أن جزءاً من هذا الإشتقاق سليم ونقصد به إشتقاق مانيتون . فنحن الآن على يقين من أن كلمة هكسوس قد أتت من الإصطلاح المصرى «حقا خاسوت» بمعنى حكام البلاد الأجنبية وليس ملوك كما قصد مانيتون أما كلمة سوس فربما إختصاراً لكلمة «خاست» بمعنى «بلد أجنبى» .

وقد أتى الهكسوس من السرق . من أسيا وهم خليط من عدة شعوب وقبائل مهاجرة منها العنصر السامى بجانب عناصر أخرى أهمها الكاسى والحورى وكلا الجنسين من أصل هندو - أوروبى وصل إلى أواسط أسيا ، أما المصرى القديم فقد أطلق عليهم مرة (عامو) ومرة أخرى (سنيو) أى الأسيويين . هذا يعنى بأن المصريين أنفسهم قد أطلقوا عليهم الأسماء المعروفة لديهم منذ الدولة القديمة والوسطى التى كانوا يطلقونها على جيرانهم من الأسيويين ، بمعنى آخر لم يعتبرهم جنس آخر كما إدعى مانيتون.

#### حكم المكسوس:

هناك مصدران يمكن الاعتماد عليه ما لدراسة هذه الفترة . الأول ما نعرفه عن مانيتون والثاني ما أخرجته الحفائر سواء في مصر أو خارجها من آثار تنتمي لهذه الفترة .

فمثلاً نعرف من معبد منحوت في الصخر للملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة في بني حسن جنوب المينا ويعرف باسم إسطبل عنتر أنها أقامت ما تهدم في الوقت الذي يحكم فيه الأسيويون في مدينة «حت وعرت» (وهي المدينة التي أطلق عليها الإغريق إسم أفاريس وتقع إلى الجنوب من تانيس (صان الحجر) بما يقرب من ١٢ ميل في الشمال «وكانوا يعيثون في الأرض فساداً . محطمين ما كان قائماً . إنهم كانوا يحكمون دون الإعتراف بسلطان الآلة رع ، ولم تنفذ لرع رضبته الإلهية حتى عهدى العظيم» .

<sup>(1)</sup> Gradiner, JEA, 32, 1947, pp. 41 FF.

من هنا نرى أن المنصوص المصرية قد بالمغت فى تصوير قسوة المهكسوس ومقدرتهم على التخريب وعدم الإعتراف بالآله رع علماً بأن إسم رع وجد فى الكثير من أسمائهم مثل عاوسر - رع ، نب خبش رع وعاقنن رع ، هذا بجانب إسمهم الأول أبوفيس .

وقد إنصبت عبادتتهم على الآلة سوت خاحد مظاهر الآله ست المصرى المعروف لنا منذ الأسرة الأولى الفرعونية . ونحن نعرف من اللوحة المعروفة اصطلاحاً باسم الوحة عام معلى الفرعونية وجدها مونتيه في حفائره في صان الحجر أن عليها نص يذكر الاحتفال بمرور على عاماً على بناء معبد الأله ست في مدينة حت وعرت . ولا شك أنه حدث تبطور لعبادة الأله ست في عهد الهكسوس أن رأوا فيه صورة أخرى للأله الأسيوى بعل أو رشب . وقد حدث هذا الاحتفال بمرور على عام على بناء معبد الأله ست في عام ١٣٢٠ ق.م. بالتقريب في عهد الملك حور محب من الأسرة الثامنة عشرة كما هو واضح على اللوحة نفسها . وبعملية حسابية بسيطة أى بإضافة على عام ١٢٢٠ ق.م. نصل إلى عام ١٧٠٠ ق.م. وهو أغلب الظن بداية سيطرة الهكسوس على مصر . وقد أمر الملك رمسيس الثاني من ملوك الأسرة التاسعة عشرة بإقامة هذه اللوحة هناك . تخليداً لهذه الذكرى .

وكان من أسباب تفوق الهكسوس على المصريين إستخدامهم للحصان والعربة وأنواع مميزة من السيوف والخناجر ، هذا بجانب الدروع التي يلبسونها فوق أجسامهم ، كما أحضر الهكسوس معهم نوعاً جديداً من الأقواس وهو ما يعرف في - رأى ولسن - بالقوس المركب وهو مصنوع من طبقات من الخشب

فيمكن به الرمى إلى مسافات بعيدة وبقوة أشد من القوس المصرى المعروف في ذلك الوقت ، كما كان لتجمعهم في معسكرات محصنة أكبر الأثر في حمايتهم ضد المصريين الذين كانوا أقل منهم تسلحاً .

وقد وصل عدد ملوك الهكسوس - في رأى مانيتون - في هذه الفترة ٨١ ملكاً أغلبها وجد منقوشاً على جعارين ومن أشهر ملوك الهكسوس الملك خيان ويبدو أنه حكم فترة طويلة وإن كانت فترة حكمه في بردية تورين يصعب قراءتها لعدم وضوحها . وقد حكم طبقاً لما ورد في تاريخ مانيتون ٥٠ عاماً وقد عثر له على آثار كبيرة نقش عليها إسمه سواء في مصر أو خارجها إذ وجد مثلاً في كنوسوس غطاء إناء عليه خرطوشة بالكامل «الإله الطيب ، ابن رع ، خيان» كما عثر على تمثال صغير لأسد من الجرانيت يحمل إسمه في بغداد ، وعلى ختم إسطواني في أثينا . على أن هذه الآثار رغم إنتشارها في أماكن عديدة قد لا تدل على إنتشار حكم الهكسوس في هذه الأماكن لأن أغلبها سلع صغيرة يمكن حملها من مكان إلى مكان وقد تدل في نفس الوقت على حركة تجارية واسعة إنتشرت في العصر المتأخر من حكم الهكسوس (١٠) .

# تحرير مصر من المكسوس:

إستمر المصريون يدفعون الضريبة إلى ملوك الهكسوس وفي نفس الوقت بدأت تستولى عليهم روح وطنية خالصة لتحرير مصر من وباء الهكسوس وذلك بعد أن تعلموا إستعمال المعدات والأسلحة الجديدة ومقاومتها وبدأت حرب التحرير تحت قيادة حكام طيبة الذين أحسوا بقوتهم وبقوة من معهم من أفراد

<sup>(1)</sup> Save - Soderbergh, The Hyksos Rule in Egypt", JEA, 17,1951, p. 59 FF.

الشعب ويبدو أنهم عقدوا تحالفاً مع زعماء مدينة الأشمونين في مصر الوسطى وذلك للقضاء على الهكسوس .

ونعرف من بردية سالييه رقم ١ من عصر الرعامسة أن الملك سقننوع الثاني أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة كان حاكماً قوياً في طيبة بينما أبوفيس كان يحكم في أفاريس ويحصل على الضريبة من أجزاء مصر المختلفة وقد أرسل أبوفيس للملك سقننرع الثاني رسولاً يوضح له أن صوت أفراس النهر في طيبة تقلق نومه وهو في قصره في أفاريس ويطلب منه إسكاتها كما يطلب منه أيضاً ضرورة عبادة الأله الأسيوى سوتخ بدلاً من تعبده للأله المصرى آمون رع ، وقد فكر سقننرع الثاني فعامل الرسول معاملة حسنة ثم جمع كبار رجاله وإستشارهم(١) . وللأسف لا نستطيع تكملة النص إذ أن البردية مهشمة بعد ذلك وإن كانت مومياء سقننرع الثاني المـوجودة بالمتحف المصرى خير دليل على أن صاحبها - أغلب الظن - قد مات متأثراً بعجراح في جمجمته نستيجة لحرب التحرير التي خاضها ضد الهكسوس وتابع الجهاد بعد الملك سقننرع الثاني إبنه كامس كما هو واضح من النصوص المصرية الـقديمة . نذكر منها هنا نصين أو بالأصح نص واحد كتب بخطين أحدهما على لوحة حجرية والآخر على لوحة خشبية ، الأول وهو منقوش بالخط الهيروغليمفي على لوحة حجرية عثر عليها في حفائـر الصرح الثالث بمعابد الكرنك في عام ١٩٢٥ وترجع للسنة الثالثة من حكم الملك كامس . الثاني عبارة عن النص السابق قام بنسخه أحد التلاميذ بالخط الهيراطيقي على لوحة خشبية تعرف باسم كارنرفون رقم ١ ويبدو أن هذا التلميذ لم يكن مجتهداً فالنص به أخطاء لغوية عديدة .

<sup>(1)</sup> Gardiner, Late Egyptian Srories, Parag, 5 FF.

ويبدأ نص لوحة كارنوفون بالتاريخ الذى يذكر السنة الثالثة من حكم الملك كامس ثم بعد ذلك يتساءل الملك فى حديث له مع كبار رجال الدولة: وأريد أن أعرف ما همى فائدة قوتى فهناك مملك فى أفاريسس وآخر فى كوش وها أنا ذا أحكم بين أسيوى ونوبى وكل منا يحكم جزء من مصر وأنا لا أستطيع الوصول إلى منف لأنه (أى ملك الهكسوس) يحتمل مدينة الأشمونين ، والتعب أحل بالمناس بسبب خدمتهم للأسيويين ، سأحاربه حتى أبقر بطنه ، إن رغبتى هى أن أنقذ مصر وأسحق الآسيويين».

وكان رد كبار رجال الدولة مفاجأة للملك إذ دل على التراخى والحرص المبالغ فيه إذ قالوا «أن احتلال الأسيويين إمتد حتى مدينة المقوصية ولكننا مطمئنون هنا في مصر .. أما إذا جاء أحد وحاربنا فإننا سوف نقاومه» ، فحزن الملك من مستشاريه وتأثر من ردهم الذى يدل على جبنهم وتهاونهم في حق مصر وأعلن تصميمه على إنقاذ مصر وإستعادتها كلها ، وعندئذ يبدأ الحديث بضمير المتكلم على لسان الملك كامس فيقول «أبحرت شمالا في عزم وقوة للقضاء على الهكسوس منفذاً لامر الإله آمون» ويبدو أنه بدأ بمصر الوسطى ليطهرها من أذناب الهكسوس فهجم على أحد الحكام التابعين لهم في إقليم الأشمونين ويستمر النص على لسان كامس فيقول لقد «هزمته ودمرت جدرانه وذبحت رجاله .. وكان جنودى كالأسود مع فريستهم فاقتسموا فيما بينهم ممتلكاتهم فاصبح لهم عبيداً وماشياة ولبناً ودهناً وعسلاً وإمتلات قلوبهم بالفرحة» .

وينتهى نص اللوحتين الحجرية والخشبية فجأة ولكنه أعطانا صورة واضحة للبداية الفعلية للحرب ضد الهكسوس غير أن تكملة قصة الجهاد ضد الهكسوس ظهرت على لوحة حجرية أخرى تعرف باسم لوحة كامس عثر عليها رجال الآثار عام ١٩٥٤ بـالقرب من الصرح الشاني بمعابد الكرنــك وذلك أثناء القيام بإجمالي الترميم هناك وكانت هذه اللوحة ضمن أحجار الأساس الموجودة تحت التمثال الضخم للملك بانجم أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين . ويذكر النص المنقوش على هذه اللوحة الهزيمة التي لحقت بالأسيويين على يد جيش مصر القد دمرت مدنهم وحرقت ديــارهم حتى أصبحت تلالأ حمراء بسبب التخريب الذي ألحقوه بمصرا . . ثم يستمر كامس في الحديث ويلقى الضوء على نقطة هامة في تاريخ الحياة السياسية في مصر ، « لقد قبضت على أحد رسله متجهاً - عبر الواحات - إلى الجنوب إلى كوش حاملاً رسالة مكتوبة قال فيها «حاكم أفاريس عما وسر رع ابن رع أبو فيس تحية لك يا إبنى حاكم كوش . أله ترى ماذا فعلت مصر ضدى أن حاكسمها القوى كامس قضي على في أرضي ، أحضر فوراً إنه هنا عند ى ولن أتركه يعود حتى تأتى ونقسم مصر بيننا ونحتفل بالنصر».

وبعد أن علم كامس ما كان يدبره له ملك الهكسوس أرسل حملة عسكرية إلى الواحات البحرية فقطعت الطرق الموصلة إلى مصر الوسطى وعاد هو إلى طيبة فاستقبلوه استقبال القائد المنتصر .

على أن تحرير أفاريس عاصمة الهكسوس لم يتم على يديه ، فقد مات

----- الفصل السابع : الفترة الإنتقالية الثانية أو عصر اللامركزية الثاني

كامس وان كنا لا نعرف تماماً ما الذي حدث له فحمل رأيه الجهاد أخوه أحمس وإستطاع أن يطرد الهكسوس من جميع أنحاء مصر .

إذ نعرف من نص منقوش على جدار أحد مقابر منطقة الكاب بالقرب من أدفو وهى مقبرة أحد قواده المعروف باسم أحسمس ابن السيد إبانا الغزوات التي قامت بها مصر ضد الهكسوس للقضاء التام عليهم تحت قيادة أحمس وبعد أن سقطت العاصمة أفاريس طاردهم أيضاً حتى فلسطين(١).

وإنتهت الفترة الإنتقالية الثانية الـــتى إستمرت أكثر من قرنين ، ذاقت فيهما مصر مرارة الأحتلال وحلاوة النصر .

<sup>(1)</sup> Gardiner, JEA, 3, 95 FF, 5, 45 FF.

<sup>-</sup> Lacau, ASAE, 39, 245 FF.







# الفصل الثامن الدولة الحديثة او عصـــر الامبراطــوريـة مــن ١٥٦٧ إلى ١٠٨٥ ق.م

تشمل الدولة الحديثة الأسرات من الشامنة عشرة إلى العشرين . وقد إستمرت ما يمقرب من خمسة قرون ، ويطلق عليها أيضًا عصر الامبراطورية المصرية .

## الاسرة الثامنة عشرة من ١٥٦٧ إلى ١٣٢٠ ق٠م

لانعرف الأسباب التى دعت مانيتون أن يبدأ أسرة جديدة مؤسسها الملك أحمس طارد الهكسوس على الرغم من كونه أخا للملك كامس ، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة وأحد أبطال الجهاد ضد هؤلاء الغزاة . ولعل السبب الذى دعى مانيتون أن يبدأ بالملك أحمس أسرة جديدة ، هو أنه أنهى عصرًا قاتما وبدأ عصرًا جديدًا مزدهرًا ، بعد أن طهر البلاد من وباء الهكسوس . وقد نشأت الأسرة الثامنة عشرة في طيبة وإستمرت أكثر من قرنين . ويفضل الترتيب الآتى لملوك هذه الأسرة .

أحمس الأول - أمنحوتب الأول - تحتمس الأول - تحتمس الثاني - الملكة حتشبسوت - تحتمس الثالث - أمنحوتب الثاني - تحتمس الرابع -

أمنحوتب الـثالث - أمنحوتب الرابع ( أخناتون ) - سمنخكـارع - توت عنخ آمون - آى - حور محب .

#### الملك احمس الاول من ١٥٧٠ إلى ١٥٤٦ ق . م

بعد أن قضى أحمس على الهكسوس وتتبعهم حتى فلسطين وحرر البلاد منهم فكر فى القضاء على نفوذ حكام الأقاليم وعلى قوتهم التى أصبحت خطراً يهدد وحدة مصر ، وذلك بعد أن عاصر حكام مملكة كوش فى النوبة الذين كانوا فى طريقهم للتحالف مع الهكسوس للقضاء على القوة الوطنية فى مصر . ولهذا إتجه أحمس على رأس جيشه إلى الجنوب للقضاء على الثوار فى النوبة . فعادت النوبة إلى مصر بما فيها من خيرات تمثل مناجم الذهب ومحاجر الديوريت ، كما أعاد تشييد الحصون هناك ونخص بالذكر هنا حصن بوهين عند الجندل الثانى ، وبهذا نجح أحمس فى إعادة الأمن والطمأنينة هناك .

وقد ظهر في عهده - للمرة الأولى في التاريخ الفرعوني - لقب « ناثب الملك في كوش » المدى تبلور بعد ذلك وأصبح « ابن الملك في كوش » وهي وظيفة أمر الملك أحمس بإنشاءها ليكون له ممثل هناك مسئول عن هذا الإقليم وحمايته وإبلاغ الملك بكل ما يدور هناك من أحداث هامة .

وأقام أحمس حكمه على النظم العسكرية وشجع أفراد الشعب على الدخول في سلك الجندية فأحبوها بل ووجدوا فيها مجالا للترقى بالجهد الشخصى وليس بالحسب والنسب ، وبهذا وضع أحمس الأسس الأساسية لأول جيش مصرى منظم ، وكرس فترة حكمه لإزالة الرواسب التي تركها الغزاة الأجانب وإهتم بالنواحى السياسية والزراعية والإدارية والدينية في

الداخل ، فأعادة النظام والأمن والطمأنينة في البلاد وفي نفوس المواطنين .

إهتم أحمس بالوراثة الشرعية للسلالة الملكية ، فظهر في عهده أيضًا للمرة الأولى - لقب « الـزوجة الألهية لآمون » وكان يطلق على زوجـة الملك وأم أولاده التي تقوم بدور ديني مقدس في المعبد . وعلى هذا أصبح من المفروض أن يكون ولى العهـد ابن أميرة ، هي في نفس الوقت بنـت ملك وزوجة ملك وإبنة الـزوجة الالهية لآمـون وأول من إتخذت هذا اللـقب هي الملكـة أحمس نفرتاري أخت وزوجة الملك أحمس وأم الملك أمنحوتب الأول .

وقد إستغل أحمس محجرا جديدًا من محاجر طرة لاستخراج الحرب الجيرى لتشييد المعابد والمقاصير المختلفة للآلهة في كل من هليوبوليس وأبيدوس والأقصر ، إذ عثر هناك على نص يذكر العام الثاني من حكمه ، ومن هنا نرى إهتمام أحمس بتشييد المعابد لإرضاء الآلهة والقائمين على خدمتها .

لم يعثر للآن على قبره ، على أن الاعتقاد السائد أنه شيد مقبرته في منطقة ذراع أبو النجا في البر الغربي بطيبة بالقرب من أجداده ملوك الأسرة السابعة عشرة ، وقد ظلت ذكراه طيبة بعد موته ، بل ألهه المصريون وكان لعبادته شأن كبير في أبيدوس (١) .

وقبل أن نترك عهد الملك أحمس الأول يجب الإشارة إلى ثلاثة من سيدات هذه الأسرة ، لعبن دورًا هامًا في حروب التحرير وبعث روح المقاومة في أفراد الشعب وهن :

<sup>(1)</sup> Otto, Beittrage Zur Geschichte der Stierkult in Aegypten, 1938, PP. 30, 31.

#### ١ - الملكة تتى شرى:

هى زوجة الملك سقنرع تاعا الأول ، وأم الملك سقننرع تاعما الثانى وأم زوجته و إعج حوتب » . والملكة تتى شرى ليست من أصل ملكى ، فوالديها من عامة الشعب ، وقد عاشت فترة الجهاد فى نهاية الأسرة السابعة عشرة ، فعاصرت زوجها وإبنها وحفيدها الملك كامس وماتت فى عهد حفيدها الثانى الملك أحمس الأول . وقد عثر لها على تمثالين فى طيبة ، كما أقام لها حفيدها أحمس – الذى ظلل وفيا طوال حياته لذكراها – مقصورة فى أبيدوس ليخلد أحمس أراد تكريم جدته إسمها عليها ، عثر فيها على لوحة تذكر أن الملك أحمس أراد تكريم جدته وتخليد ذكراها ، فأمر بتشييد هرما فى الأرض المقدسة بأبيدوس ، وذلك على الرغم من أن لها قبرا ومعبدا جنزيا فى طيبة ، كما أمر ببناء مقصورة لها . . وستحفر بحيرتها وتزرع أشجارها وتثبت قرابينها ويؤدى الكهنة فيها الطقوس الدينية لم يحدث من قبل أن فعل الملوك السابقون شيئًا من هذا النوع الأمهاتهم »

### ٢ - الملكة إعج حوتب

زوجة الملك سقنسرع تاعا الثانى وأم الملك أحمس الأول، قامت بعد وفاة الملكة تتى شرى بالدور النسائى الأول فى الأسرة وذلك قبل أن يتزوج أحمس الملكة أحمس نفرتارى .

وتذكر لوحة أحمس الأول التى عشر عليها أمام الـصرح الثامن بالـكرنك والتى ترجمع إلى بـداية حكمه ، فقرة كبيرة يمجمد فيها الملك أمه ويعظمها بل ويأمر الجميع بـتقديسها ، فقد كانت « سيدة المصريمين وسيدة جزر

البحر المتوسط .. وزوجة ملك واخت ملك وأم ملك .. العظيمة التى تهتم بشئون المصريين .. هى التى جمعت شمل الجيش وحمت المناس وأعادت الهاربين وجمعت المهاجرين ، هى التى هدأت ثورة المصريين فى الصعيد وهى التى قضت على العصاة فى مصر .. الزوجة الملكية إعج حوتب لها الحياة ) .

من النص السابق يتضح لنا الدور الهام التي قامت به الملكة إعج حوتب لحماية مصر وذلك - أغلب الظن - عندما فلت الزمام من أيدى الحكام بعد موت الملك سقننرع الثاني أو بعد موت إبنه الملك كامس . وهناك احتمال بأن إعج حوتب كانت موجهة لابنها الملك أحمس في بداية حكمه على جميع أنحاء مصر ، بدليل أننا وجدنا نقشا يحمل إسمها بجانب إسمه في بوهين عند الجند الثاني .

#### ٣ - الملكة احمس نفرتاري

السيدة الشالئة وهي زوجة الملك أحمس الملكة أحمس نفرتاري التي ذكر إسمها ورسمت ونقشت صورتها في أكثر من مكان : في سيناء ، في طرة وفي النوبة ، وعلى أكثر من لوحة ، منها ما وجد في أبيدوس ومنها ما وجد في الكرنك .

ولانعلم الأسباب التى جعلتها تصل إلى مصاف الآلهات هى وإبنها الملك أمنحوتب الأول . إذ بدأ المصريون منذ أواخر الأسرة الثامنة عشرة حتى نهاية الدولة الحديثة ينظرون إليها نظرة تعبد وتقديس . وقد أشاد الملك أمنحوتب الأول بها وعظمها وذكرها فى نقوشه وأقيم لها معبدًا فى البر الغربى فى طيبة

وأعتبرت هى وإبنها امنحوتب الأول إلهين حاميين للجبانة . كما أعتبرت حامية للفنانين فى العصور المتأخرة وأقيمت لسها طقوس خاصة بمدينتهم دير المدينة فى البر الغربى بطيبة .

## الملك امنحوتب الاول من ١٥٤٦ إلى ١٥٢٦ ق.م

تولى الملك أمنحوت الحكم بعد وفاة أبيه الملك أحمس ، وقد حكم عشرين عاما وسبعة شهور طبقا لما ورد في تاريخ مانيتون قضاها في توطيد أركان مملكته . إذ نعرف من تاريخ حياة القائد المصرى أحمس ابن إبانا الذي نقشه على جدران مقبرته بمنطقة الكاب ، أنه عاصر وأشترك في الحروب تحت قيادة كل من أحمس وأمنحوتب الأول وتحتمس الأول ، كما نعرف من هذه النقوش أن الملك أمنحوتب قد قام بحملة عسكرية للقضاء على المثوار في النوبة ، فنعمت البلاد بالهدوء والطمأنينة في عهده .

إتجه بعد ذلك أمنحوت الأول إلى إقامة المبانى الدينية فى طيبة من صالات للأعمدة ومقاصير للآلهة ، نذكر منها هنا المقصورة التى أبقى عليها الزمن وهى مصنوعة من الألاباستر ، وقد عشر المهندس الفرنسى شفرييه على أحجارها كاملة داخل الصرح الثالث بالكرنك . وقد أعاد شفرييه بناءها فى المنطقة التى يطلق عليها إصطلاحا « المتحف » وتسقع شمالا بعد الفناء الأول بمعابد الكرنك . والمقصورة مخصصة لاستراحة المركب المقدس للأله آمون وتتميز المقصورة بنقوشها ومناظرها الجميلة . التى منها ما يمثل موكب المركب المقدس للأله آمون رع طيبة .

لانعرف الأسباب التي دعت المصريين إلى إعتبار الملك أمنحوتب الأول

مؤسسا لطيبة ، بـل أن الفنانـين والصناع فى ديـر المدينة إعتـبروه حاميـا لهم ورفعوه هـو وأمه إلى مصاف الآلـهة والآلهات ، وكانـت تقدم لهمـا الدعوات والقرابين فى المواسم والأعياد .

وقد فضل أمنحوتب الأول منطقة ذراع أبو النجا فى البر الغربى بسطيبة لتكون مقرا أبديا له وكان أول من نفذ أسلوبا جديدا يفصل بين المقبرة الصخرية حيث توجد المومياء والمعبد الجنزى حيث تقام الطقوس الجنزية .

ولم ينجب الملك أمنحوتب الأول ذرية من الذكور من زوجته الشرعية الملكية إعج حوتب ، ولكنه أنجب من زوجته الثانوية الغير شرعية إبنه تحتمس الذي إستطاع أن يتولى الحكم بعد وفاة أبيه وذلك بزواجه من الوارثة الشرعية للبلاد الأميرة أحمس التي كانت تنتمي أغلب الظن للعائلة المالكة .

# الملك تحتمس الاول من ١٥٢٥ إلى ١٥١٢ ق٠م

إستولى تحتمس الأول على عرش مصر بعد وفاة الملك أمنحوتب الأول ، على الرغم من أن والدته « سنى سنب » لايجرى فى عروقها الدم الملكى ، فلم تكن زوجة شرعية لملك أو إبنة ملك ، ولكنه إستطاع أن يستولى على العرش وذلك بزواجه من الأميرة أحمس التى كانت - كما أوضحنا من قبل سيدة من أصل عريق وتنتمى - أغلب النظن - إلى العائلة المالكة . وقد حكم طبقا لما ورد فى تاريخ مانيتون اثنى عشرة سنة وتسعة شهور .

ونعرف من نقش يرجع للعام الشانى من حكمه وجد على صخرة أمام جزيرة تومبوس عند الجندل الثالث ، أنه قام بحملة عسكرية لتأمين الحدود

الجنوبية وصلت فى عهده إلى جنوبى نباتا بمسافة ٢٠٠ كـم عند الجندل الرابع وذلك بعد العثور على بقايا قلعة مصرية فى كنيسة كورجوس هناك .

بعد ذلك وجه الملك نشاطه إلى أسيا الصغرى فتوجه إلى نهريا وهو الاسم المصرى القديم لبلاد النهرين وقاتل الأعداء وأسر العديد منهم ، وعاد بعد أن ترك هناك لوحة حجرية تسجل باسمه هذا النصر ، وقد ورد ذكرها في حوليات الملك تحتمس الثالث عند حديثه عن حملته العسكرية الثامنة أنه أقام لوحة حجرية بجانب الملك تحتمس الأول هناك .

وإن كانت حدود مصر الجنوبية وصلت في عهد تحتمس الأول إلى الجندل الرابع ، فقد وصلت حدودها الشمالية ، لأول مرة في التاريخ الفرعوني ، إلى « المياه التي تجرى بالعكس ، منحدرة ناحية الجنوب » وذلك إشارة إلى نهر الفرات الذي يجرى من الشمال إلى الجنوب بعكس نهر النيل .

وأهتم تحتمس الأول بتشييد المبانى الدينية ، فأقام الصرح الخامس بمعابد الكرنك ثم شيد أمامه شرقا صالة ذات أعمدة أوزيرية ثم بعد ذلك شيد الصرح الرابع غربا ثم أقام مسلتين ، مازالت أحدهما قائمة في مكانها حتى الآن .

وكان الملك تحتمس الأول هو أول من إتخذ وادى الملوك مقرا لمقبرته الملكية ، وكان فى ذلك الوقت منطقة لايطرقهاإنسان أو حيوان ، جدباء ليس بها ماء ولا نبات ، بمعنى آخر تعتبر أحسن مكان لإخفاء المقبرة . وقد تكتم تحتمس الأول سر بناء هذه المقبرة تكتما شديدًا يدلنا عليه النص الموجود على لوحة فى مقبرة المهندس (إنيني ) بمنطقة شيخ عبد القرنة بالبر الغربي بطيبة ، يقول النص : (لقد أشرفت على حفرة مقبرة جلالته الصخرية

وحدى ، لا من شاف ولا مسن سمع » . ولعل الأهمية التاريخية لهذه المقبرة تتلخص فى أنها تعتبر بداية لطراز جديد من المقابر الملكية التى شيدت فى وادى الملوك ويطلق عليها إصطلاحا المقابر ذات المحور الواحد وهى تبدأ بمدخل على هيئة سلم منحدر ومنه إلى بمر غير مستقيم يوصل إلى حجرة مربعة بها سلم آخر يوصل بدوره إلى حجرة الدفن البيضاوية الشكل التى نجد فى نهايتها التابوت المصنوع مسن الحجر الرملى الأحمر ومسزين بصسورة للألهة إيزيس عند القدم والألهة نفتيس عند الرأس وكانت به مومياء تحتمس الأول . ( وقد نقلت بعد ذلك إلى مقبرة إبنته حتشبسوت ثم بعد ذلك إلى خبيئة الموميات بالدير البحرى ) . أما المعبد الجنزى للملك فقد أمر تحتمس الأول بإقامته بالقرب من الأرض المزروعة على البر الغربي لطيبة .

# الملك تحتمس الثاني من ١٥١٢ إلى ١٥٠٤ ق.م

تولى العرش الملك تحتمس الثانى بعد وفاة أبيه الملك تحتمس الأول ، وهو ابن من زوجة ثانوية هى موت نفرت ، على أن شرعيته للحكم أتت من زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت بنت كل من تحتمس الأول والملكة أحمس .

ونعلم من لوحة أقامها الملك تحتمس الثانى فى العام الأول من حكمه وهو فى طريقه من أسوان إلى فيلة أنه قام على رأس جيشه للقضاء على الثوار فى النوبة وتمكن من القضاء عليهم جميعا ولم يبقى سوى أحد أطفال الزعيم النوبى الذى أحضره معه إلى طيبة كأسير.

ونعلم أيضًا من تاريخ حياة القائد أحمس بن نخبت الذي أمر بنقشه على

جدران مقبرته بمنطقة الكاب والذى عاش وخدم فى عهود الملوك إبتداء من أحمس حتى تحتمس الثالث ، أن الملك تحتمس الثانى توجه بشخصه لإخضاع قبائل الشاسو وهم البدو سكان شمال شرق وجنوب فلسطين وأسر العديد منهم .

وقد شيد مقبرته في وادى الملوك وهي غير منقوشة ويبدو أنها لم تكمل وتحوى تابوتا خاليا من النصوص . وقد عثر على موميات الملوك تحتمس الأول والثاني والمثالث كلها محفوظة في خبيثة المدير البحرى ، كما عشر أيضًا على معبدة الجنزى وهو معبد صغير ، فقير في بناءه .

مات تحتمس الثانى بعد فترة حكم قصيرة وكان لايزال فى الشلاثين من عمره ، وقد ترك إبنا من زوجة ثانوية هو تحتمس ( الشالث فيما بعد ) من روجته إيزيس وبنت هى نفرو رع من أخته وزوجته حتشبسوت .

# الملكة حتشبسوت من ١٥٠٣ إلى ١٤٨٢ ق٠م

تولى تحتمس المثالث عرش مصر بعد وفاة والده تحتمس الثانى ، على أن شرعيته للحكم أتت تحقيقا لنبوءة للاله آمون الذى إختاره ليجلس على عرش البلاد بعد وفاة أبيه . ويحتمل أن تحتمس المثالث قد تزوج أيضًا من إبنة حتشبسوت نفرو رع ليؤكد حقه فى وراثة العرش . وكان تحتمس المثالث عند تتويجه صغير السن ، وكانت حتشبسوت زوجة أبيه ، وأم زوجته - فى حالة زواجه من إبنتها نفرو رع - وعمته فى آن واحد إمرأة قوية ناضجة طموحة وتحمل الألقاب « إبنة ملك ، وأخت ملك والزوجة الملكية والزوجة الالهية لأمون » ، فاستطاعت بقوتها وشخصيتها منذ البداية أن تتولى شئون البلاد وأن

تدير دفة الأمور (۱) ، ولم تكن حتسبسوت المرأة التي تكتفى بهذا ، فتمكنت في العام الثاني من حكم تحتمس الثالث من أن تنحيه عن العرش نهائيا بل وأرغمته على الأعتكاف ، وأمرت بتنويجها بموافقة الأله آمون ورغبته كما هو منقوش على جدران معبدها الجنزي بالدير البحري بطيبة . وأصبحت حتشبسوت ملكة على مصر وقامت بدور الأله حورس ومثلته على الأرض وإتخذت لقب ابن الشمس بل وتشبهت بمنظهر الرجال وإرتدت زيهم كما إستعملت الذقن الملكية المستعارة الخاصة بالملوك .

حكمت حتشبسوت عشرين عاما ، كرست كل جهودها فيهم للإنشاءات المعمارية وذلك غير حملة عسكرية واحدة أرسلتها إلى النوبة للقضاء على الثوار هناك .

أمرت حتشبسوت في العام السادس أو السابع من حكمها بابسحار خمس سفن ضخمة إلى بلاد بونت ، أرض البخور قرب الصومال ، لإحضار منتجات هذه البلاد إلى مصر تحت قيادة القائد نحسى وبدأت الرحلة الطويلة من أحد موانى البحر الأحمر بالقرب من وادى الجاسوس . وقد صورت هذه الرحلة البحرية التى تعتبر من أهم النقوش لدراسة بلاد بونت ومنتجاتها على جدران معبدها الجنزى بالدير البحرى (٢) . كما أرسلت حتشبسوت بعثة إلى محاجر أسوان لإحضار الزوج الأول من مسلاتها ، فقد ترك لنا المهندس سننموت هناك في أسوان نقشا يوضح أنه هو الذي كان مسئولا عن قطع المسلتين هناك في أسوان نقشا والنزوجة الملكية العظمى حتشبسوت » . وفي العام الخامس

<sup>(1)</sup> Sethe, Das Hatshepsut - Problem, Berlin, 1932.

<sup>(2)</sup> Naville, The Temple of Deir El-Bahri, 1896.

عشر من حكم تحتمس الثالث أى الشالث عشر من حكم حتشبسوت ، أمرت الملكة أحد كبار موظفيها المدعو ( أمنحوت ) بالفهاب على رأس بعثة إلى أسوان للإشراف على قطع زوج آخر من المسلات . وقد ترك لنا الموظف ( أمنحوت ) نقشين يوكد بهما قيامه بهذا العمل ، أحدهما بمقبرته بطيبة والآخر في جزيرة سهيل ، ( أربعة كيلو مترات جنوبي أسوان ) . إحدى هاتين المسلتين ما زالت مقامة للآن في معابد الكرنك ويصل إرتفاعها إلى ٢٩,٢٥ متر وهي من الجرانيت الوردي ويصل وزنها ٣٢٣ طنا وقد أقيمت على قاعدة مربعة ، يصل طول الضلع فيها إلى ٢٥,٢٥ مترا ، وقد سجل على قاعدة المسلة قصة هاتين المسلتين ، اللتين أمرت بتشييدهما والوقت الذي تم فيه قطعهما والسبب الذي أقيمتا من أجله . وتؤكد لنا النقوش التي وجدت على جدران معبد سرابيط الخادم ، وهي أهم مناطق مناجم الفيروز بسيناء أن الملكة حتشبسوت قد إستغلت هذه المناجم خير إستغلال .

يعتبر سننموت المهندس والمربى الذى أشرف على تسربية إبنتها نفرو رع هو أشهر الموظفين في عهد حتشبسوت ، ويبدو أنها إصطفته بدليل أنه قد سمح لنفسه بنقش صورته على جدران أكثر من مشكاة بمعبدها الجنزى خلف الباب مباشرة حتى لاترى عند فتح الباب الخشبى للمشكاة أو للمقصورة ، وإن كنا لانعلم للآن الأسباب التى دعته إلى نقش صورته في هذه الأماكن المقدسة ، فهو لاينتمى للسلالة الملكية ويشغل فقط وظيفته كمهندس ومربى ، وقد يكون هذا من الأسباب التى دعت حتشبسوت عند إكتشافها لهذه الصور أن تأمر بكشطها وتشويهها . أو أن أنصار الملك تحتمس الثالث قاموا بهذا التشويه بعد وفاتها .

لانعرف للآن كيف إنتهت حياة حتشبسوت ، هل ماتت موته طبيعية ؟ أم كانت نهايتها محزنة ، إذ لم يعثر على جثمانها في مقبرة من مقبرتيها في طيبة ، سواء الموجودة في سكة طاقة زايد أو المحفسورة في وادى الملوك ، كما لم يعثر عليها أيضًا في خبيئة المومياوات بالديسر البحرى . أما معبدها الجنزى فهو المعبد المشهور الآن باسم معبد الدير البحرى بالبر الغربي بطيبة .

### الملك تحتمس الثالث من ١٥٠٤ إلى ١٤٥٠ ق-م

تولى الحكم منفردا بعد وفاة حتشبسوت أو بعد إبعادها عن العرش والقضاء عليها وعلى كل من يواليها وكان غضبة تحتمس الثالث الإنتقامية واضحة في ما تبقى من عهد حتشبسوت من آثار ، فقد حطم أتباع تحتمس الثالث تماثيلها وكشطوا أسماءها وشوهوا صورها . وقد إعتبر تحتمس الثالث بداية حكمه منذ توليته العرش بعد وفاة أبيه تحتمس الثانى ، بل نعرف أيضًا أن بعض قوائم الملوك مثل قائمة الكرنك وقائمة أبيدوس قد أسقطا عن عمد فترة حكم حتشبسوت لاعتبارها خارجة عن التقاليد المصرية وإغتصابها عرش مصر .

وبدأ تحتمس الشالث يهتم بالسياسة الخارجية بالبلاد بعد أن أهملتها حتشبسوت عشرين عاما كاملة ، خاصة أن الأوضاع السياسية في أسيا الصغرى بدأت تتغير ، إذ أن هجرات الحوريين بدأت منذ القرن الثامن عشر ق م من أواسط أسيا ، وهم شعب غير معروف للآن إلى أي جنس ينتمى ، والبعض الآخر يعتقد أنهم ينتمون للجنس الآرى . هذه الهجرات المتتابعة ، إستقر البعض منها في مناطق الهلال الخصيب وكونوا بعض المدويلات في بعض المدن السورية وإستوطن البعض الآخر أطراف العراق وكون دولة الميتانيين كما إستقر قبائل منهم في الأناضول وكونوا دولة الحيثيين ، وكان يجاور دولة الميتانيين من

الجنوب دولة أشور ، أما مملكة بابل فكانت مستقرة فى الجزء الجنوبى على مقربة من الخليج الفارسى كل هذا إستغرق ثلاثة قرون إلى أن وصلنا إلى القرن الخيامس عشر ق.م ، وكانت خطورة دولة الميتانيين فى شمال شرق الشام ، وقرب نهرى الخابور والفرات هو تحكمها فى مداخل الهجرات سواء فى شمال سوريا وأطراف العراق .

وإستطاع أمراء دولة الميتانيين من التحالف مع أمراء فلسطين وسوريا تحت أمير مدينة قادش الواقعة على نهر العاصى ، وعندما علم تحتمس الثالث بهذا إضطر الملك للقيام بحملته الأولى لتوطيد ملكه فى أسيا الصغرى ، بعد أن لاحظ أن النفوذ المصرى بدأ يتدهور فى سوريا وأن الأمراء هناك بدأ كل منهم يستقل بولاية « فلم يستأخر جلالته من التقدم إلى بلاد السام ليقتل الخائنين الذين فيها وليكافئ الموالين له « فقام على رأس جيشه من القنطرة وقطع مسافة الثائة والعشرين من حكمه ، ثم قطع ثمانين ميلا أخرى فى إحدى عشرة يوما بين غزة وإحدى المدن عند سفح جبال الكرمل ، وهناك عقد تحتمس الثالث مجلس الحرب مع ضباطه بعد أن علم أن أمير قادش قد جاء إلى مدينة مجدو فى فلسطين وجمع حوله ٣٣٠ أميرًا بجيوشهم وعسكروا فى المدينة المحصنة هناك ليوقفوا تقدم تحتمس الثالث وجيشه من الدخول إلى مجدو . وقد إستقر رأى تحتمس الثالث من أن الجيش يسلك أقصر الطرق أو أخطرها وأبعدها عن تفكير العدو . فقد كان هناك ثلاث طرق للوصول إلى مجدو ،

الفصل الثامن : الدولة الحديثة أو عصر الأمبراطورية

إثنان منها يدوران حول سفح جبال الكرمل والشالث عمر ضيق ولكنه يوصل مباشرة إلى مجدو (١) .

وفى فجر اليوم التالى قام تحتمس الثالث على رأس قواته بالهجوم على شكل نصف دائرة - منفذا حرب المفاجأة - على مدينة مجدو، فتفرق الأسيويون المدافعون عنها وفروا هاربين وتركوا وراءهم عرباتهم الكبيرة ومعسكرهم الملئ بالغنائم، ليدخلوا المدينة المحصنة لينجوا بأرواحهم ولكن الجنود زملاءهم من الأسيويين أغلقوا أبواب المدينة على أنفسهم، وقد أوضح النص المصرى أنه " إذا لم يتجه جنود جلالته بقلوبهم للاستيلاء على ما خلفه العدو لاستولوا على مجدو في تلك اللحظة » وقد كلفت هذه الغلطة الجيش المصرى سبعة شهور أخرى ، حاصر فيها مدينة مجدو حتى إستسلمت ، وأرسل الأمراء الموجودون بداخلها أولادهم حاملين الأسلحة لتسليمها للملك عتمس الثالث ولكن أمير قادش إستطاع الهرب بعد المعركة .

وإختلف تحتمس الثالث عن حتشبسوت في إدارة شئون الدولة ، فقد كانت حتشبسوت مهتمة بالشئون الداخلية في البلاد وتفخر بما تبذله من جهد في إصلاح الأمور الداخلية بمصر أما تحتمس الثالث فقد كان قائداً ومحاربا لايضارع ، يهتم بحملاته الحربية وإنتصاراته بل وتسجيلها على جدران صالة الحوليات بمعابد المكرنك . وكان تحتمس الثالث أول من أصطحب معه في حملاته الحربية كتبة وعلماء لتسجيل كل ما يدور في هذه الحروب على ملفات البردي ويؤرخون كل ما يحدث .

<sup>(1)</sup> Edgerton, The Tutmosid Succession, Chicago, 1993.

<sup>-</sup> Petrie, History of Egypt, II, P. 99 FF.

وقد قام تحتمس الثالث بعدد من الحملات العسكرية وصل عددها إلى ستة عشرة حملة ، ذكرنا منها حملته الأولى المشهورة على مدينة مجدو التى قام بها في العام الثاني والعشرين من بداية حكمه . وفي العام الثلاثين من حكمه قام بحملته السادسة الستى إستطاع أن يدمر فيها مدينة قادش ويستولى عليها ، كما قام في حملته الثامنة في العام الثالث والثلاثين من حكمه للقضاء « على ذلك العدو الخاسئ في النهرين » ويقصد هنا الملك الميتاني الذي فكر أن يسسط سلطانه على السبلاد الواقعة غرب نهر الفرات . فأعد له تحتمس الشالث ما إستطاع من قوة وعبر على رأس جيشه نهر الفرات وطارد ملك الميتاني الذي فر من أمامه مذعورا . وقد ترك تحتمس الثالث هناك لوحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات لتسجل نصره وتخلده .

ونعلم من نقش لوحة جبل برقل أن الجيش المصرى وصل فى العام السادس والأربعين من حكمه إلى جبل برقل عند الجندل الرابع عند مدينة نباتا التى كانت تمثل الحدود الجنوبية فى عهده حيث أقام هناك بعض المعابد والقلاع.

ومن أشهر الموظفين في عهده وزيره المعروف باسم « رخميرع » (١) الذي ترك لنا في مقبرته بجبانة شيخ عبد القرنة سجلا حافلا بكل ما كان يقوم به ويشرف عليه من أعمال بل وترك لنا نصا يذكر الوصايا التي أعلنها الملك تحتمس الثالث عند تنصيبه وزيرا له وهي تعتبر بحق الدستور الذي يحدد الصلة بين الحاكم والمحكوم .

<sup>(1)</sup> Davies, The Tomb of Rekh - mire at Thebes, 2 vols. NY, 1933.

وقد ترك تحتمس الثالث العديد من الأثار التي تخلد إسمه . فقد شيد في الكرنك مسجموعة من المباني نذكر منها صالة الحوليات ، الصرحين السادس والسابع والمباني التي أقامها حول مسلة حتشبسوت لإخفائها والصالة المعروفة باسم (آخ منو) أو صالة الاحتفالات . كما أقام زوجين من المسلات وقد نقلوا جميعا الآن من أماكنهم وأصبحوا سفراء لنا في لندن وفي نيويورك وفي روما وفي إسطنبول . هذا بجانب العديد من المعابد الصغيرة المشيدة في أماكن مختلفة من أنحاء مصر ، نذكر منها معبده في كل من أبيدوس ، قفط ، أرمنت ، الكاب ، الفنتين ، سمنة وأخيراً في جبل برقل (۱) .

وقد أمر تحتمس الثالث بحفر مقبرت في وادى الملوك بالبر الغرب يبطيبة وقد زينت جدران حجرة الدفن بنصوص ومناظر - للمرة الأولى - من كتاب ما هو موجود في العالم الآخر ، وقد كتبت هذه النصوص بالخط المختصر وهو الخط الوسط بين الهيروغليفي والهيراطيقي حتى لتبدو حجرة الدفن كبردية ضخمة مفتوحة مليئة بالنصوص والمناظر من كتاب الموتى .

# الملك امنحوتب الثاني من ١٤٥٠ إلى ١٤٢٥ ق٠م

تولى الحكم الملك أمنحوتب الثانى بعد وفاة أبيه الملك تحتمس الثالث ، فقد سجل نقش على جدار في مقبرة القائد « آمون - ام حب » في طيبة أن الملك تحتمس الثالث « صعد إلى السماء وإتحد مع الأله رع وإندمجت أعضاؤه الطاهرة مع الذي خلقها . فلما جاء اليوم الثانى وأشرقت

<sup>(</sup>١) سيد توفيق ، المرجع السابق ، ص ١٦٠ – ١٦٥ .

الشمس جلس على عرش أبيه الملك أمنحوتب ( الثاني ) واتخذ لنفسه الألقاب الملكية ) .

وتربى الملك أمنحوتب الثانى تربية رياضية عسكرية - كما هو مسجل على أكثر من لوحة وأثر سواء بالنص أو بالصورة - إذ نرى صورته على أحد جدران مقبرة النضابط مين بطيبة وهو الذى كان يشرف على تربية أمنحوتب العسكرية ويعلمه الرماية ، وهو يوجه الحديث لأمنحوتب قائلاً : « شد القوس حتى أذنك مستعملا كل ما فى ذراعيك من قوة وثبت السهم . . يا أمير أمنحوتب ، ونعرف أيضًا من لوحة حجرية للملك أمنحوتب الثانى والتى عثر عليها سليم حسن بجوار تمثال أبو الهول عام ١٩٣٦ أنه كان مولعا بممارسة أنواع مختلفة من الرياضة البدنية ، وشغوفا بالفروسية ، مفتونا بشبابه وقوة عضلاته ، فلما بلغ الثامنة عشرة كان قد أتقن كل فنون اله الحرب مونتو .

أضطر أمنحوتب الثانى فى العام الثالث من حكمه للقيام على رأس جيشه بحملة حربية إلى سوريا وذلك بعد أن ثارت بعض الولايات هناك بعد توليته عرش مصر وهى ثورات غالبا ما تحدث لجس نبض الملك الجديد ، فإن أخفق فى القضاء على العصاة ، إستطاعت هذه الولايات من أن تتخلص من سيطرة الحكم المصرى وإن قضى عليهم فلم يخسروا شيئًا . إذ تسجل لوحة من الجرانيت عشر عليها فى معابد الكرنك أن الملك قضى على الشوار ونكل بهم أشد تنكيل كما نعرف من لوحتا عمدا والفتين بالنوبة « أن جلالته عاد صعيدًا إلى أبيه آمون بعد أن قتل بدبوس قتاله الرؤساء السبعة

الذين كانوا في منطقة نحسى وعلقهم مقلوبين على سفينة جلالته . وقد على منهم على واجهة سور طيبة وأرسل السابع ليعلق على جدار سور نباتا ليكون عبرة تريهم قوة جلالته ، وكان نتيجة ذلك - كما هو مذكور على لوحة الكرنك - أن ا أتى إليه رؤساء دولة الميتاني وجزيتهم فوق ظهرهم عسى أن يمنحهم جلالته نسمة الحياة ، كما ذكرت النصوص أيضًا بأن الملك أمنحوتب قام بحملة ثانية إلى سوريا في العام السابع من حكمه وحملة ثالثة للقضاء على الفتنة في فلسطين في العام التاسع من حكمه .

ومن أشهر الموظفين في عهدة قن آمون الذى شيد مقبرته في جبانة شيخ عبد القرنة والتي تميزت جدرانها بالمناظر المختلفة ولعل أهمها الهدايا التي يقدمها قن آمون لملكه أمنحوتب الثاني بمناسبة العام الجديد .

وقد أمر أمنحوتب الثانى بحفر مقبرته فى وادى الملوك بطيبة على نفس نظام مقبرة والده تحتمس الثالث ويعتبر قبره من أجمل ما خلفه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة من المقابر فى طيبة .

### الملك تحتمس الرابع من ١٤٢٥ إلى ١٤١٧ ق٠ م

توفى الملك أمنحوتب الشانى فى العام السادس والعشرين من حكمه ، وتبعه إبنه الملك تحتمس الرابع الذى حكم فترة تسع سنوات ، عاشها فى سلام ، وإن كان قد قام بعد توليته العرش مباشرة بحملة للقضاء على الثورة التقليدية فى سوريا ثم بعد ذلك قام فى العام الثامن من حكمه بحملة إلى النوبة للقضاء على الثوار هناك .

ومن أشهر الآثار الباقية من عهده ، اللوحة الجرانيتية التى ترجع للعام الأول من حكمه وهى المقامة للآن بين مخالب تمثال أبو الهول بالجيزة . ويقص علينا تحتمس الرابع من خلال نص منقوش عليها ، أنه ذهب عندما كان شابا ليحتمى بظل أبو الهول وذلك بعد رحلة صيد مرهقة فغلبه النعاس فرأى فيما يرى النائم الآله حور - ام - آخت ( المجسد في تمثال أبو الهول ) يبشره بتاج مصر عندما يحرره من الرمال التي عليه . ويبدو أن الملك تحتمس الرابع قد نفذ للأله حور - ام - آخت رغبته بعد توليته العرش مباشرة . هذه القصة تؤكد أن تحتمس الرابع لم يكن الوريث الشرعى ولهذا اختلق هذه النبوءة لكى يفسر لنا أن إختياره قد تم بواسطة الأله حور أم - أخت .

وقد خطى تحتمس الرابع خطوة جريئة فى السياسة الخارجية وهى أنه تزوج من إبنة الملك الميتانى « أرتاتاما » وهى خطوة لها أكثر من مدلول ، إذ أن هذا الزواج الدبلوماسى يـوكد إعتراف فرعـون مصر بدولة الميتانى ، وفـى نفس الوقت يعلن إنهاء حالة الحرب بين مصر ودولة الميتانى وأصبحت من الآن مملكة الحيثيين هى العدو المشترك لمصر والميتانيين وقد أطلق المصريون على هذه الأميرة الميتانية إسما مصريا هـو « موت ام أويا » وهى الـتى أصبحـت فيما بـعد أم الفرعون المصرى أمنحوتب الثالث الـذى خلف والده تحتمس الرابع على عرش مصر.

وقد بدأ في عهد الملك تحتمس الرابع الأهتمام بتزيين مقدمة العربة الحربية للملك بمناظر تمثل ساحة القتال وهي المناظر التي زينت بها بعد ذلك واجهات صروح المعابد في الدولة الحديثة وما بعدها . وقد عثر على عربة تحتمس الرابع في مقبرته بطيبة وهي معروضة الآن بالمتحف المصرى .

وقد أمر الملك بتشييد مقبرته في وادى الملوك أما معبده الجنزى فهو مخرب تخصريبا كاملا وقد وجد على أحد جدران مقبرة تحتمس الرابع نص بالخط الهيراطيقي يرجع لعهد الملك حور محب الذي أصدر التعليمات إلى المشرف على أعمال الجبانة في ذلك الوقت المدعو « معيا » وإلى مساعده « جحوتي مس » بإعادة « دفن الملك تحتمس الرابع في المسكن المقدس بالبر الغربي » مما دعا إلى نقل مومياء تحتمس الرابع مع مومياوات أخرى إلى قبر أمنحوتب الثاني حتى عثر عليهم في عام ١٨٩٨ وقد يدل هذا أن مقبرة تحتمس الرابع قد نهبت بعد وفاته مما دعى الملك حور محب بأن يأمر بإعادة دفنها .

# الملك امنحوتب الثالث من ١٤١٧ إلى ١٣٧٩ ق٠مَ

خلف تحتمس الرابع على عرش مصر إبنه الملك أمنحوتب الثالث. وقد إدعى - كما إدعت حتشبسوت من قبل على جدران معبدها في الدير البحرى - أنه ابن الاله آمون رع وقد سجل هذه الأسطورة على جدران حجرة الولادة بمعبد الأقصر فنرى هناك صورة الأله آمون رع وقد تجسد في شخصية تحتمس الرابع الذي يجتمع بزوجته الملكة « موت - ام - أويا » لإنجاب ولى العهد الأمير أمنحوتب .

وقد تزوج الملك أمنحوتب الثالث في السنة الثانية من حكمه من سيدة من عامة الشعب ، ليست من السلالة الملكية وكان لها أثرها الكبير في تاريخ الامبراطورية سواء في حياة زوجها أو حياة إبنها أخناتون . لقد كانت زوجته «تي» سيدة لها طموحها وقوة شخصيتها فاستطاعت أن تتحكم في سير الأمور والأحداث في الدولة . وقد أستن أمنحوتب الشالث سنة جديدة وهي الأهتمام

بتسجيل الأحداث الهامة على ظهور جعارين كبيرة نسبيا ، فهناك مثلا الجعول التى يطلق عليها إصطلاحا جعول الزواج وهى تسجيل رواج أمنحوتب الثالث من ( تى ) وقد نقش عليها ( . . الملك أمنحوتب المعطى له الحياة والزوجة الملكية العظيمة ( تى ) لها الحياة ( يويا ) هو إسم والدتها ، وهي روجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية إلى كارى ( بالقرب من نباتا ) والشمالية إلى (بلاد) نهرين » ونعرف الآن بعد اكتشاف مقبرة والديها أن الأب كان يعمل كهنا في معبد الآله مين في مدينة أخميم وأن الأم كانت تحمل لقب كبيرة حريم آمون .

ويبدو أن الملكة « تى » كان لها نفوذ كبير وتأثير قوى على الملك أمنحوتب الثالث فقد مثلت بجانبه بنفس حجمه إذ نشاهد فى المتحف المصرى تمثال ضخم يمثل الملك وزوجته تى جالسين جنبا إلى جنب وهو تقليد لم يتبع من قبل عهده بل وذكرت معه على الجعارين التذكارية . إذ أنه من الطريف أن نرى إسم الملكة « تى » وإسم والديها مسجلا على جعارين زواجه من كيلوخيبا إبنة الملك الميتاني « شوتارنا » والذي تم في العام العاشر من حكمه « في العام العاشر من حكم جلالة الملك أمنحوتب . . والزوجة الملكية الكبرى تى لها الحياة «يويا» هو اسم ابيها و « تويا » هو اسم أمها . . لقد احضرت لجلالته « كيلوخيبا » إبنة سيد نهرين شوتارنا و ٣١٧ من سيدات حريمها » .

وكان أمنحوتب الثالث يلبى - أغلب الظن - كل طلبات زوجته الملكة تى إذ نعرف من نقش على جعران آخر أنه أمر أن تحفر لها بسركة كبيرة مساحتها بنعرف من نقش على جعران آخر ألله أمر أن تحفر لها بسركة كبيرة مساحتها بنعرف من نقش على جعران أخراع المسرى ٥٢ سم ) لكسى تتنزة فيها

بزورقها هى ووصيفاتها . وقد تم حفر البركة فى أسبوعين . وهو أمر قد يصعب تصديقه وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن البركة المشار إليها هى بركة هابو الواقعة فى البر الغربى بطيبة (١) .

ونعرف أيضًا من نقش على جعران رابع أن الملك كان في بداية حكمه مولعا بصيد الأسود إذ يذكر النقش أن الملك أمنحوتب إستطاع في العشر سنوات الأولى من حكمه من صيد ١٠٢ من الأسود المتوحشة ، وهي رواية أيضًا ليس من سبيل إلى تصديقها أو تكذيبها .

كل هذا يوضح لنا حياة الترف والدعة والأستغراق في الملذات والميل إلى حياة النعومة التي عاشها الملك وأتباعه . فقد فاضت خزائن الدولة بعد أن إستتب الأمن في الامبراطورية وتجمعت في مصر ثروات العالم القديم لإرضاء فرعونها وبدأت مصر تجنى ثمار حروبها التي خاضها سواء في أسيا الصغرى أو في النوبة . كل هذا نراه واضحا في الفن وفي العمارة ، ففي العمارة الدينية عندما نشاهد معبد الأقصر سواء في تخطيطه أو في جمال نقوشه ومناظره . وفي مقابر الأفراد عندما نشاهد بعض المقابر التي ترجع لعصره مثل مقبرة الوزير « رحمس » ومقبرة « خرو – اف » وهو أحد كبار رجال الدولة في عهد أمنحوتب الثالث وكلها تشهد بجمال المناظر ورقتها وتدل على براعة الفنان المصرى الذي إستطاع أن يسجل هذه الروائع من رسوم ونقوش ملونة أو غير ملونة على جدران مقابر هذا العصر .

<sup>(1)</sup> Gardiner, op, cit, PP. 37 FF
Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1894.

#### بهثالا ممنون:

أما في العمائر الجنزية فلم يبقى من المعبد الجنزى للملك – الذى إستعمل في عصر الأسرة التاسعة عشرة كمحجر – إلا تمثالى ممنون ، وقد أشرف على وقامتهما المهندس أمنحوتب بن حابو ، ويصل إرتفاع الواحدة منهما إلى ٢٠ متر بالتقريب . . ويمثل كل منهما الملك أمنحوتب الثالث جالسا على كرسى السعرش وقد أدى الزلزال الذى حدث عام ٢٧ ق . م إلى سقوط الجزء الأعلى مسن التمثال الشمالى ، وقد أعيد ترميمه بطريقة غير علمية في عهد الامبراطور سبتيميوس سفيروس حوالى عام ٢٠٠ ق . م وأصبح لهذا التمثال الشمالى شهرته الأسطورية بعد حدوث هذا الزلزال ، إذ كان يصدر منه الشمالى شهرته الأسطورية بعد حدوث هذا الزلزال ، إذ كان يصدر منه منتجة للتصدع الذى حدث به – صوتا غريبا لمرور الرياح من خلاله ، يزداد في الأسطورى الذى قاد الأثيوبيين لمساعدة أهل طروادة عند حصارها . فقتله الأسطورى الذى قاد الأثيوبيين لمساعدة أهل طروادة عند حصارها . فقتله أخيلوس فطلبت أمه إلهة الفجر الألهة إيوس من الأله زيوس باكية أن يميز إبنها عن بقية البشر ، فكان يظهر لها في الفجر ( عن طريق الصوت ) فكانت تبكى عند سماعه وكانت دموعها الندى . وقد إختفى هذا الصوت بعد ترميم التمثال.

ومن أشهر مهندسى الملك أمنحوتب الثالث المهندس أمنحوتب بن حابو وكان من عائلة بسيطة مقرها مدينة بنها وقد بدأ حياته كاتبا في الجيش ثم مستشارًا للملك وكان مسئولا عن الإعداد لاحتفالات عيد « السد » ومات وهو في سن الثمانين وقد عثر على العديد من غائيله وكان الوحيد من أفراد الشعب

الذى شيد له معبدا فى طببة الغربية وقد عبد فى العصور المتأخرة كمثل طيب للوزير وللطبيب .

فى عام ١٨٨٧ عثر فى تل العمارنة على ألواح طينية يطلق عليها اصطلاحا رسائل تل العمارنة وهى عبارة عن مسجموعة رسائل من ديوان أمنحوتب الثالث وإبنة أخناتون ، وهى تتضمن السرسائل المتبادلة بين كل من الفرعونين وبين ملوك وولاة عهديهما فى الشام . وهناك إحتمال بأن هذه الألواح ما هى إلا صورة طبق الأصل للخطابات التى أرسلت للأحتفاظ بها فى أرشيف الدولة . هذه الألواح مكتوبة - عدا خطابين فقط باللغة الحيثية - باللغة البابلية التى كتبت بالخط المسمارى على ألواح من الطمى غير المحروق .

ويبدو أن اللغة البابلية كانت في ذلك الوقت هي اللغة الدبلوماسية . ومن أهم الموضوعات التي تتناولها هذه الرسائل هي الهدايا والهبات المتبادلة بين مصر والحكام الأجانب والنزواج الدبلوماسي بين ملك مصر وإبنة أحد حكام الميتاني . ومن الطريف أن الملك أمنحوتب الثالث كان يرحب بالأميرات من غير المصريات للإنضمام إلى حريمه ولكنه إعتذر عندما طلب منه ملك بابل المعاصر له إبنته ورد عليه قائلا : « لم يسبق من قديم الأزل أن أعطيت أميرة مصرية إلى أي إنسان » .

حكم أمنحوتب الثالث ٢٨ سنة ، لم يسرسل خلالها حملة واحدة عسكرية إلى أسيا الصغرى لتوطيد حكم مصر هناك ، وإن كان قد أرسل فى العام الخامس من حكمه أحد قواده المدعو « مرى مس » لإخماد الثورة فى النوبة . وقد إحتفل الملك أمنحوتب الثالث ثلاث مرات بعيد السد ، فى السنوات ٣٠٠

و ٣٤ و ٣٧ من حكمه وقد أشرف على الإعداد لها مهندسه ومستشاره أمنحوتب بن حابو .

مات أمنحوتب الثالث في السنة الشامنة والثلاثين من حكمه ودفن في قبره بوادي الملوك الغربي .

# الملك امنحوتب الرابع - اخناتون من ١٣٧٩ إلى ١٣٦٢ ق٠م

أثبت الحفائر والأبحاث الحديثة أن الملك أمنحوتب الرابع لم يشترك مع أبيه أمنحوتب الثالث في الحكم ، بل إستولى على العرش بعد وفاته مباشرة . وتوضح لنا مراسلات تل العمارنة السابقة الذكر أن الملكة تبى - أم أمنحوتب الرابع قد أرسلت للملك الميتاني توشراتا خطاب تبلغه فيه بموت زوجها أمنحوتب الثالث وترجوه أن يستمر في صداقته وعلاقته الودية مع إبنها فرعون مصر الجديد أمنحوتب الرابع وقد أجاب توشراتا على خطاب « تى » بأن عليها أن تقنع إبنها بالمحافظة على هذه العلاقات الودية بين مصر ودولة الميتاني وقلا يستدل من هذه الخطابات أن أمنحوتب الرابع لم يعتل عرش مصر إلا بعد وفاة والمده أمنحوتب الثالث وفي نفس الوقت برهان على قوة نفوذ الملكة تي سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية . كما أثبتت النتائج الحديثة لمشروع معبد أعناتون أن الملك أمنحوتب الرابع لم يكن شريكا لوالده في الحكم أيضاً ، إذ لم يذكر إسم والده أمنحوتب الرابع على أحجار المعبد المكتشفة حتى الأن ( . . . ٣٥ حجر ) والذي شيده الملك أمنحوتب الرابع في بداية حكمه في طيبة . فلو كان أمنحوتب الرابع شريكا مع والده في الحكم لوجد إسم والده في الحكم مكتوبا أو صورته منقوشة على أحجار هذا المعبد ، كذلك أكدت

الفصل الثامن : الدولة الحديثة أو عصر الأمبراطورية

الأبحاث الستى قام بها دونسالد ردفورد أيضًا عدم إشتراك أمنحوتب السرابع مع والده في الحكم .

بدأ أمنحوتب الرابع الحكم في طيبة (۱) وكان عمره لايزيد عن ستة عشرة عاما فعاونته أمه تي في السنوات الأولى من حكمه . وقد بدأ حياته مثل أسلافه من الملوك في ذلك الوقت بتقديم الولاء لأله الدولة آمون بل وإتخذ لنفسه الألقاب الخمسة التقليدية المتوارثة . ثم تزوج من نفرتيتي وهي إمرأة معروفة بجمالها وجاذبيتها وإن كانت جنسيتها للآن موضع نقاش بين الآثريين فمنهم من يعتقد أنها مصرية ومنهم من يرى أنها ميتانية وإن كان الرأى المقبول الآن أن نفرتيتي هي إبنة الضابط "آى " الذي ترك لنا مقبرة تحمل اسمه منحوتة في الصخر في جبانة تل العمارنة ولم يدفن فيها وهو نفس الشخص منحوتة في المحكم بعد ذلك باسم الملك آي وحفر لنفسه مقبرة ملكية في وادي الملوك الغربي . إذ نرى على جدران مقبرته في تل العمارنة أن روجته تفخر بأنها مرضعة نفرتيتي ويعتقد أنها ربما تكون زوجة "آى " الثانية التي تزوجها بعد وفاة والدة نفرتيتي ويعتقد أنها وخاصة أننا نجد على جدران نفس هذه المقبرة فقامت الزوجة الثانية بإرضاعها وخاصة أننا نجد على جدران نفس هذه المقبرة إسم أخت نفرتيتي المدعوة " موت نجمت " .

<sup>(1)</sup> Aldred, Akhenaten, 1972

<sup>-</sup> Weigal, The Life and Times of Akhenaton, London, 1934.

<sup>-</sup> Peet, Akhenaten, Ty, Nefertete, in Brunton, Kings and Queens of Ancient Egypt, 1925.

<sup>-</sup> سيد توفيق ، إختاتون - الملك الاله ، مجلة كلية الأثار ، العدد الأول ، يناير ١٩٧٦ .

وما كادت الأمور تستتب لاخناتون حتى بدأ يفكر في دينه الجديد والدعوة له ، إلى إله واحد يكمن في قرص الشمس أطلق عليه آتون ، ولم يكن آتون هذا سوى صورة جديدة لأخد ظواهر الشمس المختلفة المعروفة من قبل إتخذت إسما جديداً ظهر أول ما ظهر في الدولة الوسطى وعلى وجه التحديد في الأسرة الثانية عشرة بمفهومين الأول كوكب الشمس والثاني الأله المقيم في هذا الكوكب واستمر آتون بهذين المعنين حتى جاء أخناتون وحرره من المعنى الأول وإختار له المعنى الثاني بل وحلت كلمة آتون محل إله (نتر) في اللغة المصرية القديمة . ويبدو أن كهنة الأله آمون في بداية الأمر قد إضطروا إلى أن يسمحوا للملك بيناء معبد لالهه آتون بعد أن لاحظوا أن آتون لم يكن سوى صورة أخرى لأله مدينة عين شمس القديم رع . ودخل آتون الم يكن سوى صورة آمون . وشيد أخناتون له معبدا ضخما شرق معبد آمون في الكرنك ، وفسر كهنة آلمون هذه الدولة المحبوب في جميع أنحاء مصر بل وخارجها وأن أتون لم يكن في، هذه الفترة في رأيهم إلا إلها جديداً يبحث عن أتباع له ومتعبدين وهكذا دخل آتون حرم الكرنك واعترف به بين آلهة المصريين .

أولى أخداتون كل إهتمامه إلى الدعوة لعبادة آتون وإخدتاره كأله لنفسه وعكف على عبادته وإتخذ لنفسه لقب « الخادم الأول للاله رع حور آختى الذى يهنأ فى الأفق باسمه النور (شو) الموجود فى آتون » ، ليكون الوحيد الذى يقوم بخدمة الأله آتون . فقد كان أخناتون وعائلته فقط هم الدين يتعبدون للأله آتون أما رعيته فكانوا يتعبدون لأخناتون نفسه كأله حاكم . فقد ذكرت النصوص أن هناك كاهنا يقوم على خدمة الملك فى حياته يحمل نفس

اللقب الذي حملـه أخناتون بالـنسبة لآتـون وهو « الخادم الأول للألـه نفر -خبرو رع – وع – ان – رع » وهو إسم العرش للملك اخناتون .

بدأ كمهنة أمون يمعرفون أن الألم الجديد يمختلف - سمواء في شكمله أو تعاليمه - عن الآلهة المصرية فهو لـم يجسد في صورة بشرية إلا في بداية الأمر وفي حالات نــادرة ولا هو متجسد فــي صورة حيوانية كــأغلب آلهتهــم بل هو الحرارة الكامنة في قرص الشمس التي تهب الناس الحياة وتغمرهم بالسعادة وقد فضل أخناتون له الصورة التي أقرتسها الماعت ( إلهة الحق والصدق والعدل ) وشاهدتها عيناه مع بعض الإضافات الفنية ذات الصبغة الدينية فنجده صوره كقرص للشمس يتوسطه الصل الملكي ويخرج من القرص الأشعة على شكل خطوط تنتهى كل منها بيد إنسانية يمسك البعض منها أحد رمزين إحداهما للحياة والآخر للسعادة ، متوجهين بهما إلى أنف الملك وأنف الملكة فقط . وقد يعني هذا أن الأله آتون يصبغ نعمته عليهما وهما بدورهما يهبانها إلى أفراد الشعب المتعبدين . وقد ذكر إسم آتون أولاً ككـل الآلهة المصرية بدون الخرطوش ، ثم ظهرت مرحلة ثانية هي الأولى من نوعها في التاريخ الفرعوني وهي وضع الأسم الكامل لآتون داخل خرط وشين تمامًا مثل أسماء الملوك المصريين أي عومل آتون كملك مصرى ، بل وتأكيدًا لهذا المعنى ظهرت مرحلة جديدة هي إضافة الأدعية التي غالبا ما تضاف إلى أسماء فراعنة مصر إلى إسم آتون مثل « فليعطى الحياة إلى الأبد » .

أصبحت نوايا أخناتون الآن واضحة أمام الكهنة فأخذوا يحيكون له المؤامرات والدسائس للقضاء عليه وعلى دينه الجديد ، ولم يمنعه هذا من الأستمرار فيه وأعلنها حربا لا هوادة فيها على آمون وكهنته وغير إسمه من

أمنحوتب بمعنى ( الآله آمون راضى ) إلى أخناتون أى ( المفيد للآله آتون ) . ثم تتبع إسم آمون على جميع المعابد والأماكن المقدسة ومحاه ليس فى طيبة فقط بل فى أغلب أنحاء مصر حتى فى إسمه نفسه الذى غيره - كما ذكرت فى العام السادس من حكمه . ثم أعلن دينه الجديد دينا للدولة ولكنه لم يستطيع البقاء فى طيبة بعد ذلك فتركها وذهب إلى مكان جديد شيده لنفسه ولعائلته ومن تبعه وأطلق عليه \* أفق آتون ) وهى المدينة المعروفة بتل العمارنة على البر الشرقى للنيل بالقرب من ملوى .

وفى تل العمارنة أقام أخناتون أربعة عشرة للوحة منقوشة منقورة فى الصخر لتحدد غربا وشرقا حدود عاصمته الجديدة كما أقام هناك المعابد للأله أتون ، كما أمر بتشييد مقبرة ملكية جماعية له ولأفراد عائلته . أما مقابر الأشراف فى عهده فهى منقورة فى صخر الجبل الشرقى فى تل العمارنة . وهى عيزة عن مقابر النبلاء فى طيبة . فحدران مقابر الأشراف فى العمارنة مزينة بالمناظر العديدة للملك وأفراد عائلته بأحجام كبيرة أما أصحاب المقابر فقد صوروا بأحجام صغيرة ، أما فى طيبة فقد زينت جدران مقابر الأشراف بالمناظر الدنيوية والدينية والجنزية وقد أتخذ المتوفى صاحب المقبرة فى جميع هذه المناظر مكانته بحجم كبير واضح .

يعتقد البعض أن الفن الآتونى فى عهد أخناتون يمثل الحقيقة التى عاش فيها الملك ، فتماثيله الضخمة الموجودة حاليا بالمتحف المصرى تظهر « الماعت » ( أى الحقيقة ) بطريقة مبالغ فيها ، فهى تظهر الملك بجسدة الضعيف ووجهه النحيل ذى التقاطيع الرقيقة وعينيه المتأملتين وفخذيه المتكورتين ، بمعنى آخر

تظهر الملك فى شكله الذى يمثله - أغلب الظن - فى الواقع وليس فى ذلك الإطار الذى يظهر الفرد فى أحسن صورة وهو الفن الذى كان متبعا من قبل عهده ثم إتبع أيضًا بعد عهده على أن هناك مناظر تؤكد أن فنانى عصر أخناتون قد بدأوا أيضًا فى بداية حكمه بتصويره داخل ذلك الإطار المثالى وهى صورة قد لاتنطبق على ما يمثله فى الواقع .

لم يكسن أخناتون مسلكا محاربا فأهمل السياسة الخارجية للإمسراطورية وبدأت مصر في عهده تفقد سيطرتها على الجزء الشمالي من إمسراطوريتها ، فقد إهمتم أخناتون بديسنه وعقيدته وأهمل رسائل الحكام اللذين يستغيثون به ويطلبون منه العسون ولم يهتم بمقابلة السرسل الذين أتوا مسن أسيا لمقابلته . فاستغل الملك الحيثي سوبيلوليوماس الموقف وأحتل سوريا كلها وبسط سيطرته على دولة الميتاني . كل هذا ولم يتحرك فرعون مصر للدفاع عن إمبراطوريته ، فسقطت المدن الفينيقية الواحدة تلو الأخرى حتى أن أهالي إحدى المدن وهم أهالي بلدة تونيب أرسلوا أكثر من عشرين رسالة لفرعون مصر يستنجدون به والآن فإن مدينتك تونيب تبكى ودموعها تسيل ولا ناصر لها . لقد أرسلنا عشرين رسالة إلى مولانا فرعون مصر ولا من مجيب » .

مات أخناتون وهو لايزال شابا في الثانية والثلاثين من عمره ، مات الملك الأله ولهذا لسم يستطيع أتسباعه من الاستمرار فسى دينهم . فقد مسات أخناتون ومات معه دينه وعقيدته إذ بموته فقدت السرعية الرمز الحي الذي يتسعبدون إليه وبالتالي فقدوا وسيلة الاتصال بالأله آتون .

#### نشيد اتون :

وإليكم نشيد أتسون وهمو منقوش عملسي جدران مقبرة آى في تل العمارنة (١).

د أنك تشرق جميلا في آفق السماء

يا آتون الحي يا بدء الحياة

أنك إذا أشرقت من جبل النور الشرقى

ملأت كل بلد بجمالك ومحبتك

انك جميل . انك عظيم

أنك تتلألأ عاليا فوق كل بلد

أن أشعتك تحيط بالأراضي كلها وبكل شيء خلقته

لأنك رع ، وتستطيع الوصول إلى نهايتها

وتستطيع أن تجعل كل بلد أسيرا لك

أنك الأله الذي دان الجميع بحبك

أنك ناء ولكن أشعتك على الأرض

<sup>(1)</sup> White, "Ikhnaton, The Great Man and the Culture Process" JAOS, LXIII, 1948, 91 FF.

<sup>-</sup> Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, PP. 288 - 291.

الفصل الثامن : الدولة الحديثة أو عصر الأمبراطورية

أنك تشرق على وجوه الناس

ولايستطيع أحد منهم أن يتكهن بسر قدومك

\* \* \* \*

حينما تغيب في أفق السماء الغربي

أظلمت الأرض وأصبحت تبدو كأنها ميتة

فيستقر الناس في حجراتهم وقد غطوا رؤوسهم

وإنخفض صوت زفيرهم

ولاترى عين عينا أخرى

ويتسلل اللصوص إلى المنازل

ويولون الفرار دون أن ينتبه أحد إليهم

أما السباع فهى تخرج من عرينها

والثعابين تنساب وتلدغ

ويخيم الظلام ويعم الأرض السكون

عندما يذهب خالقها ليستريح في أفقه الغربي

\* \* \* \*

وإذا أصبح الصباح تشرق متألقا في الأفق

الباب الأول : مصر في العصور الفرعونية \_\_\_\_\_\_

وعندما تضئ كأتون أثناء النهار يتبدد الظلام ويستيقظ كل من القطرين مهللا ويصحو الناس ويقفون على أقدامهم ثم ينتشرون في الأرض يباشر كل منهم عمله وترتفع أذرعتهم متعبدين لشروقك فيغتسلون ويلبسون ملابسهم أما الماشية فهي فرحة في مروجها والأشجار والنباتات فهى تزدهر لأنك أنت الذى توقظهم والطيور فهى ترفرف تاركة أوكارها وتسبح أجنحتها بحمدك وتقفز الحملان على أقدامها وكل ما يطير أو يحط أنهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم

وتبحر السفن شمالا وجنوبا

وتعج الطرق بالناس

أما الأسماك في النهر فهي تقفز أمامك

أن أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر

أنك تعطى الحياة للجنين في أحشاء النساء

وأنك تصنع من النطفة الرجال

وأنك أنت الذي يعنى بالطفل في بطن أمه

وتسكن روعه فلا يبكى

أنك بمثابة المربية للجنين وهو لايزال في بطن أمه

أنك تهب نسيم الحياة لكل إنسان خلقته

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه ليتنفس

في اليوم الذي يولد فيه ،

تفتح فمه ، وتمده بكل ما يحتاج إليه

وإذا صاح الفرخ في بيضته

فإنك تهبه الهواء ليبقيه حيا

ثم تمده بالقوة حتى يثقب بيضته

ويبخرج منها وهو يوصوص إذا ما حان موعده

ما أكثر مخلوقاتك

ويسعى على قدميه إذا خرج منها

\* \* \* \*

وما أكثر ما خفى علينا منها أيها الأله الأوحد الذى لأشبيه له لقد خلقت حسبما تهوى أنت وحدك خلقتها ولاشريك لك خلقتها مع الإنسان والحيوان كبيرة وصغيرة خلقتها وكل ما يسعى على قدميه فوق الأرض وكل ما يحلق بجناحيه فى السماء خلقت بلاد سوريا والنوبة ومصر وأقمت كل إنسان فى مكانه ودبرت لكل إنسان ما يحتاج إليه وجعلت لكل منهم أيامه المعدودة

كما إختلفت أشكالهم وألوان أجسادهم

لأنك أنت الذى يميز أهل الأمم الأجنبية

\* \* \* \*

لقد خلقت النيل في العالم السفلي ودفعت به إلى أعلى حسب مشيئتك ليحفظ أهل مصر أحياء وذلك لأنك أنت الذي خلقتهم لأجل نفسك وأنت سيدهم جميعا ، الذي يشغل نفسه من أجلهم أنت يا شمس النهار

\* \* \* \*

انت الذي يعطى الحياة لكل البلاد الأجنبية البعيدة لقد جعلت نيلا يهبط إليهم من السماء وجعلت له أمواجا تتدافع على الجبال كالبحر لتروى حقولهم التي في قراهم ما أعظم تدبيرك يا سيد الأبدية وهبت نيل السماء لشعوب الجبال أنت الذي صنعت الدنيا بيديك فأحييت حيوانها وكل من يسعى فوق أقدامه أما النيل فهو يخرج لمصر وحدها من العالم السفلى

تغذى أشعتك كل حديقة

ويحيا وينمو كل نبات إذ ما أشرقت عليه

لقد خلقت الفصول لكى تحيى كل مخلوقاتك

وجعلت لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك

ثم جعلت لهم الصيف ليتذوقوا حرارتك

لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق فيها

وحتی تری کل ما صنعت

ذلك عندما كنت وحيدا

أنت الوحيد الذي يشرق في صورته كآتون الحي

ساطعا متلألئا رائحا وغاديا

لقد خلقت من نفسك تلك الأشكال التي تعد بالملايين

مدنا وقرى وقبائل وجبالا وأنهارا

كل العيون ترنو إليك

لأنك أنت آتون الذي يشرق في النهار على الأرض

\* \* \* \*

أنك في قلبي

وليس هناك من يعرفك

غير إبنك ﴿ نَفُر - خبرو - رع - وع - ان رع ﴾ ( أخناتون )

أنك أنت الذى ثقفته بتدبيراتك وقوتك

أنك أنت الذي أمددته بالحكمة

\* \* \* \*

أنت الذي صنعت الدنيا بيديك

وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم

إذا ما أشرقت عاش الناس

وإذا ما غربت ماتوا

أنك أنت الحياة

ولايحيا الناس إلا بك

تستمع العيون بجمالك حتى تغرب

فإذا غربت في الأفق الغربي

ترك الناس أعمالهم كلها

ولكن عندما تشرق ثانية

يزدهر كل شيء لأجل الملك لأنك أنت الذي خلقت الأرض وأنت الذي خلقت الناس لأجل إبنك الذي ولد من صلبك ملك مصر العليا ومصر السغلي الذي يحيا على الحق سيد الأرضين ( أخناتون ) الذي يحيا إلى الأبد وكذلك من أجل كبرى الزوجات الملكية محبوبته سيدة الأرضين ( نفر - نفرو - آتون - نفرتيتي ) التي تحيا وتزدهر دائمًا وإلى الأبد ) .

\* \* \* \*

## ديانة آتون :

بالرغم من أن أخناتون فشل في حركته وبالغ أعداؤه - وفي مقدمتهم كهنة أمون - في القضاء على آثاره وعلى ذكراه وإعتبروه ملحدا خارجا على الدين وأسقطوا إسمه وإسم عائلته من قوائم الملوك ، فإن ما وصل إلى أيدينا كاف لإعطائنا صورة عن هذه الحركة الدينية وما فيها من آراء . . وللإحاطة بأهم مبادئها نذكر النقاط الآتية :

**أولا**: كانت « ماعت » ( ويمكن ترجمتها الحقيقة أو المعدل أو الأصول أى القواعد التي يجب أن تتبع ) هي الأساس الذي إرتكزت عليه ديانة آتون ، وقد طلبت من الناس أن يجعلوها نصب أعينهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها ولايلتجئوا إلى النفاق والمداهنة .

وكان أثر هذا المبدأ كبيرًا على الفن فتحرر الفنانون من القواعد القديمة وأخذوا يرسمون الملك وزوجته وأولاده في مواقف لم يحلم برؤيتها أحد من قبل ، نراها مرسومة على جدران المعابد أو المقابر مثل مداعبة فرعون لزوجته أمام الناس في الطريق وتقبيل أولاده ، أو تصويره وهو يأكل بشراهه على إحدى موائد الطعام .

ثانيًا: كره أخناتون تصوير إلهه على صوره من الصور سواء أكانت إنسانية أو حيوانية وجعله فقط قرص الشمس التي تعطى أشعته الحياة للناس أجمعين.

ثالثًا: كان أتون هو الأله الـواحد الأحد الذي لاشريك له ، ولكـن مثل هذا التعبيـر كان يطلق على عدد غير قــليل من الآلهة منذ أقدم العــصور ومنها

أمون ولهذا لسم يكن جديدًا على الديانة المصرية ولكن الجديد هو تحريم عباده آلهة أخرى في الوقت نفسه .

رابعًا: ومن أهم النقاط في هذه الديانة أن أخناتون كان وحده إبن آتون وهو الذي كان مكلف بعبادته . أما الناس فكانوا يعرفون آتون بعبادتهم لإبنه ورسوله أخناتون ، وهذه النقطة باللذات هي التي وقفت حائلاً بين الناس وبين الاستمرار في هذه الديانة بعد موت أخناتون .

خامسًا: لم تكن ديانة أتون لمصر وحدها بل كانت للعالم كله فبسبب هذا الأله عاشت الأسماك في البحار والوحوش في الأدغال والنزواحف في جحورها والنبات في الحقول.

سادسًا: لم يكن هناك معنى لبناء معابد مغلقة ذات حجرات وأبهاء تنتهى بهيكل قليل الضوء وإنما كان المعبد مكونا من بهو كبير يتوسطه مذبح ليتمكن كل شخص من الاستمتاع بضوء الشمس والتطلع إليها .

سابعًا : كان أخناتون هـو الرسول والوساطة بين أتون والناس ولـكن لم يمنع ذلك من وجود كهنة لأتون .

تاسعًا: ليس هناك شك فى أناشيد أخناتون لإلهه كانت ذات أثـر مباشر على المزامير وأن المزمور ١٠٤ يكاد يكون منقولا عن النشيد الكـبير وليس من قبيل توارد الخواطر. أما كيفية وصول هذا النشيد إلى الـعبرانيين ؟ فمن

المحتمل أن يكون قد حفظ فى أسيا وبقى فى آدابها تتناقله الأجيال حتى جاء الوقت الذى بدأ فيه العبرانيون بتدوين الستوراة فى القرن ٨ ق.م وما تلاه من قرون .

عاشرًا: لم يتخذ أتون زوجة ولم يكن للنساء شأن أو حتى فى كهنوته ، كما أن ( نفرتيتى ) لم يقرن إسمها بأى وظيفة فى معبد أتون ، ولم يكن لها فى هذا الدين أى شأن خاص أكثر من أنها زوجة ( أخناتون ) العظيم .

# الملك توت عنخ آمون من ١٣٦١ إلى ١٣٥٢ ق٠م

أشرك أخناتون روج إبنته الكبرى مريت أتون المعروف باسم سمنخ كارع معه في الحكم في السنوات الأخيرة من حياته ، وإن كنا لانعلم للآن صلة القرابة بين أخناتون وسمنخ كارع . على أنه من المؤكد أن سمنخ كارع عاد إلى طيبة في السنة الثالثة من حكمه بعد وفاة أخناتون إذ نعرف من نص بالخط الهيراطيقي في مقبرة با ارى ( رقم ١٣٩ في طيبة ) مؤرخ من تلك السنة أن أحد الكهنة وكاتب القرابين المقدسة للأله آمون في معبد سمنخ كارع في طيبة يرفع صلواته إلى الأله أمون . ويبدو أن سمنخ كارع قد إنفرد بالحكم سنة واحدة بعد وفاة أخناتون ومات وتولى بعده عرش مصر طفل صغير في الثامنة من عمره هو الملك توت عنخ آمون ولانعرف للآن مدى قرابته للبيت المالك عرش مصر بزواجه من الابنة الثالثة لاخناتون وهي « عنخ – اس – ان – ويش مصر بزواجه من الابنة الثالثة لاخناتون وهي « عنخ – اس – ان – عرش مصر بزواجه من الابنة الثالثة لاخناتون وهي « عنخ – اس – ان –

الالهى آى » فى تصريف شئون الدولة . وقد إضطر توت عنخ آمون بعد سنتين من إعتلائه عرش مصر إلى أن يتجه لعبادة الأله آمون رب طيبة ، كما إضطر إلى تغيير إسمه من « توت عنخ أتون » أى الصورة الحية لأتون إلى « توت عنخ آمون أى الصورة الحية لأمون ، كما غير إسم زوجته إلى « عنخ – اس – ان – أمون » أى هى تعيش للأله امون وهناك إحتمال أنه ترك تل العمارنة وأتى إلى طيبة . كل ذلك لإرضاء تملك القوة المتركزة فى كهنة أمون الذين أسكرتهم خمرة النصر وبدأوا بدورهم يمحون ما تصل إليه أيديهم من آثار عهد اخناتون.

وكان على توت عنخ أمون - كما ذكرت - أن يرضى الكهنة وإلهتهم فاضطر - كما هو منقوش على لوحة عثر عليها في معابد الكرنك - من إصلاح ما خرب من معابد الألهة ، بل وأن ينضاعف أملاك المعابد من الذهب والفضة وأن يزيد عدد الكهنة القائمين على خدمتها على أن تحسب أجورهم من ثروة سيد الأرضين .

وأمر توت عنخ آمون بتسجيل إحتفالات عيد الأوبت على جدران صالة الأربعة عشر أسطونا في معبد الأقصر وهي تمثل الأحتفال الذي كان يقيمه المصريون مرة كل عام عندما يخرج الأله أمون رع في موكبه لزيارة حريمه في معبد الأقصر.

ومات توت عنخ آمون وهو فى ريعان الشباب ، إذ أن الأبحاث التى تمت على مومياء تؤكد أنه مات فى العام الثامن عشر من عمره أى أنه حكم عشرة سنوات كاملة . ولعلل شهرة توت عنخ آمون ترجع إلى إكتشاف مقبرته

كاملة (۱) دون أن تمسها أيدى لصوص المقابر في ٤ نوفمبر عام ١٩٢٢ ، بكل ما فيها من ثروة تدل على البذخ والإسراف الذى عاش فيه ملوك الأمبراطورية . ويجب أن يوخذ في الأعتبار بأن توت عنخ آمون لم يكن ملكا له مكانته التاريخية وكان له كل هذه الثروة من الأثاث الجنزى ، فماذا لو قيس بغيره من الملوك وفي هذه الحالة قد يستطيع الإنسان أن يتخيل ما يجب أن يكون عليه الأثاث الجنزى بالنسبة للملوك العظام أمثال تحتمس الثالث وأمنحوتب الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثاني . وقد دفن توت عنخ آمون في مقبرة صغيرة وسيتى الأول ورمسيس الثاني . وقد أشرف على إعداد الجنازة وطقوسها الملك الذي تولى عرش مصر من بعده الكاهن « آي » الذي كان يحمل اللقب الكهنوتي « الأب الالهي » وقد صور على جدران مقبرة توت عنخ آمون بلباس الكهنة ويقوم بطقسة فتح الفم لمومياء الملك المتوفى توت عنخ آمون . وأصبح ملكا لمصر وحكم فترة أربعة سنوات ودفن في مقبرته بوادى الملوك الغربي .

## الملك حور محب من ١٣٤٨ إلى ١٣٢٠ ق٠م

إعتبر كاتب كل من قائمة أبيدوس وسقارة الملك حور محب أول ملك شرعى بعد الملك أمنحوتب الثالث وتجاهل عن عمد كل من أخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ أمون وآى الموصومين بالأتونية .

كان حور محب هو اليد المحركة في عهد الملك « آى » وكان يشغل وظيفة القائد الأعلى للجيوش المصرية فاستطاع بسهولة من أن يعتلى عرش مصر بعد

<sup>(1)</sup> Carter, The Tomb of Tut- Ankh - Amen, 3 Vols London, 1923 - 1933.

<sup>-</sup> Noblecourt, Tutankh amen, 1963.

وفاته وذلك لعدم وجود الوريث الشرعى . وقد إستطاع حور محب من أن يعيد يكتسب شرعيته بزواجه من الأميرة موت نجمت » أخت الملكة نفرتيتى وأن يعيد الأمن للبلاد بقوة السلاح . وأعتبر حور محب آخناتون وأتباعه من الملحدين وأمر بهدم ما شيدوه من معابد ومقاصير وأستخل أحجارها حشوا لصروحه الثلاثة التي أقامها في معابد الكرنك وهي الثاني غربا والتاسع والعاشر جنوبا ، ولم يكن حور محب يعلم أنه بهذا العمل الانتقامي أنقذ هذه المعابد وحفظ لنا احجارها من الفناء .

وقد شيد حور محب في بداية حياته مقبرته في منف عندما كان ضابطا ولكنه تركها وشيد أخرى تليق بمركزه كملك للبلاد في وادى الملوك ، وإن كان العمر لم يمتد به حتى يستكمل نقوشها ومناظرها . كما نعرف أيضًا من تمثال جميل له ولزوجته في متحف تورين قصة ذهابه إلى طيبة ليتوج رسميا هناك . وهناك أيضًا لوحة الكرنك وإن كانت مشوهة إلا أنها تقص علينا الإجراءات التي إتخذها حور محب لحماية الفقير من الغني والضعيف من القوى وذلك لتأمين العدالة في البلاد . وهي النصوص التي يطلق عليها اصطلاحا قوانين حور محب () .

مات حور محب في العام السابع والعشرين من حكمه ودفن بقبره بوادى الملوك .

<sup>(1)</sup> Pfluger, Horemheb, 1936.

<sup>(2)</sup> Van De Walle, Le Decret d'Horemheb, CdE, No. 44, 1944, PP 230 - 238.

# الاسرة التاسعة عشرة من ۱۲۲۰ إلى ۱۲۰۰ ق٠م الملك رمسيس الاول من ۱۳۲۰ إلى ۱۳۱۸ ق٠م

يعتبر حور محب واسطة العقد بين عصرين ، عصر العمارنة الذي إنتهى بوفاة الملك آى ، وعصر الرعامسة الذي يبدأ بالملك رمسيس الأول ( بالملغة المصرية القديمة رع مس سو أى الآله رع هو الذي أنجبه ) مؤسس الأسرة التاسعة عشرة . ويبدو أن الملك حور محب لم يكن له وريث من الذكور فأختار زميلا إنخرط معه في سلك الجندية هو رئيس الرماة « بارع مس سو » وكان كبير السن . ونعرف من تمثالين له عثر عليهما أمام الصرح العاشر بمعابد الكرنك ، يمثلانه في وضع كاتب ملكي جالس القرفصاء ، الألقاب العديدة التي كان يحملها قبل توليته عرش مصر نذكر منها « رئيس مشاة سيد الأرضين الوزير - ونائب ملك مصر العليا والسفلي » . وهناك إحتمال أن الملك حور محب قد قلده هذه الوظائف لثقته فيه وتوطئه لتوليته العرش من بعده . كما نعرف من آثار له أيضًا أنه منح لقب « ابن الملك » في أواخر أيامه قبل توليته العرش فهو كما نعرف ليس إبنا لملك ، بل كان ابن أحد الضباط المدعو سيتي من أبناء الدلتا .

تولى بارع مس سو عرش مصر بعد وفاة حور محب ، فأسقط أداة التعرف (با) من أسمه فأصبح رع مس سو وهو ما نطلق عليه الآن رمسيس وأمر بوضع إسمه داخل الخرطوش الملكى . وقد حكم فترة قصيرة هى فى رأى مانيتون - نقلاً عـن المؤرخ اليهودى يـوسف - سنة واحدة وأربعـة شهور . وتعتـبر آثار

رمسيس الأول قليلة جداً ، إذ كل ما تم العثور عليه للآن بعض النقوش التى ترجع لعهده على الصرح الثانى ، بمعابد الكرنك . بجانب لوحة تذكر العام الثانى من حكمه كانت فى معبد بوهين إلا أن الذى أقامها - أغلب الظن - هو إبنه سيتى الأول الذى أقام أمامها لوحة أخرى ترجع للعام الأول من حكمه وربما يكون هذا دليلا على إشتراكه فى الحكم مع والده فى أواخر أيامه . وقد دفن رمسيس الأول فى قبره - الذى لم يستكمل - بوادى الملوك .

## الملك سيتى الاول من ١٣١٨ إلى ١٣٠٤ ق.م

تولى الحكم بعد والده رمسيس الأول ويبدو أنه كان مشتركا معه فى الحكم فى أواخسر أيامه ، وكان لقبه « النبتى » هو « وهم - مسوت » أى تكرار الولادة بمعنى عصر البعث أو عصر النهضة . فقد بدأ سيتى الأول عصرًا جديدًا فى تاريخ مصر فقد إهتم فيه بالفلك وأرخ سنوات حكمه الأولى باسم سنوات النهضة ، إذ تذكر النصوص على سبيل المثال « السنة الثانية من عهد تكرار الولادة للملك سيتى الأول » على أنه يجب أن نلاحظ أن هذه الأسرة إتجهت إتجاها جديدًا لم يكن متبعا من قبل نراه واضحا فى أسماء ملوكها أمثال رمسيس وستى ومرنبتاح فقد إلتجأ ملوكها إلى آلهة الشمال رع ( فى رمسيس ) وست ( فى سيتى ) وبتاح ( فى مرنبتاح ) ولعل السبب الرئيسي فى هذا هو أن منبع هذه الأسرة هو الدلتا وليس الصعيد كما كان الحال بالنسبة لملوك الأسرة الثامنة عشرة الذين إتخذوا من آمون ( فى أمنحوتب ) وجحوتى ( فى تحتمس ) حاميا لهم .

نعرف من المناظر والنصوص المنقوشة على الجدران الشمالية والشرقية الخارجية لبهمو الأساطين بالكرنك حروبه في فسلسطين وسوريا (١) ويعتبر سيتي من أوائل الملوك السذين سجلوا ما قاموا به من أعمال حربية بحجم كبير على جدران المعابد . ففي العام الأول من حكمه ، قيام سيتي الأول عملي رأس جيشه ليستعيد ما فقدته مصر في أسيا بعد أن وصله تقرير يؤكد أن بدو فلسطين ( الشاسو ) يــدبرون ثورة للخلاص من سيـطرة مصر فذهب إلى هــناك وقضى عليهم وقد سار بحيشه في طريق حورس وهو الطريق الحربي المسمتد في سيناء من ثارو ( الـقنطرة ) حتى مـدينة رفح وكانـت أول قرية في فلسـطين . وفي الطريق أمر سيتي بإنشاء وتجديد نقط الحراسة لحماية الطريق من بدو الصحراء . نعرف منها « مجدل ( أي قلعة محصنة ) سيتي الأول ، كما أمر بحفر الآبار لتكون موردا للمياه فهناك « بثر سيتي مرنبتاح » وقد إستماع سيتي أن يقضى على الثوار ويؤمن الطريق بل وتابع سيره حتى وصل إلى لبنان وإنتصر عليها بل وأمر أميرها بإحضار كميات ضخمة من أخشاب الأرز لمصر . كما قام بحملة أخرى على قادش على نهر العاصى وسحق أعدائه هناك وترك لوحة بها تسجل وتخلد هذا السنصر . كما أن هناك على جدران بهو الأساطين بالكرنك مناظر ونصوص تنصور حروبه مع لسبيا ومملكة الحيثيمين . بعد ذلك قام الملك في العامين الرابع والثامن من حكمه بحملتين للقضاء على الثوار في النوبة .

وأصدر سيستى الأول مرسوما الهدف منه حماية الممتلكات الدينية في

<sup>(1)</sup> Petrie, A History of Egypt, III, 1927, P, 2, 5 FF.

<sup>-</sup> Montet, Kemi, 4, 1933, PP. 191 - 215.

<sup>-</sup> Breasted, ARE. III, Parag 101.

أبيدوس من إستغلال موظفى الدولة وهو إن دل على شيء يدل على ضعف النظام بين موظفى الحكومة في هذه الفترة وشدد سيتى العقوبات على الاستغلاليين والمفسدين فنرى مشلا أن عقاب الموظف الذى يستقل بعض الممتلكات بدون وجه حق هو قطع الأنف والأذنين وأن من يسلب راعيا يعاقب بالضرب ماثتى عصا . . . إلخ .

وقد إشترك سيتى الأول فى إقامة بهو الأساطين العظيم فى الكرنك الذى تبلغ مساحته ٥٤٠٠ متر مربع وفيه ١٣٤ أسطونا فى ستة عشر صفا ، على أن الصفين الرئيسيين اللذين يتوسطان هذا البهو الضخم شكلت رؤوس تيجانهم على هيئة زهرة بردى يانعة ويبلغ إرتفاع الأسطون ٢١ متر وجدران هذا البهو وسقفه وما به من أساطين كلها مزينة بالنقوش والمناظر ، النصف الشمالى من هذا البهو ينتمى إلى سيتى الأول والنصف الجنوبى ينتمى للملك رمسيس الثانى على أن أغلب المناظر الموجودة هناك – بجانب الحربية تمثل الملك فى علاقاته المختلفة مع الالهة والآلهات .

كما شيد الملك سيتى الأول معبدا فى المدينة المقدسة أبيدوس وأطلق عليه لا بيت ملايين السنين " وهو يعتبر بحق من مفاخر العمارة المصرية إذ تزين جدرانه نقوش دقيقة ومناظر جميلة تتميز بتفاصيلها وجمال ألوانها وتمثل الطقوس المختلفة التى يقوم بها الملك أمام الالهة والآلهات كما يتميز هذا المعبد أيضًا بوجود سبعة مقاصير لآلهة وآلهات مصر خصصت واحدة منهم للملك نفسه باعتباره واحدا منهم .

مات سيتي الأول بعد أن حكم ١٤ عاما ودفين في مقبرته المشهورة بوادي

الملوك والتى تعتبر من أكبر وأفخم المقابر الملكية إذ يزيد طولها عن مائة متر داخل صخر الجبل وهى مزينة بالمناظر والنصوص الدينية والفلكية المعروفة فى ذلك الوقت . أما معبده الجنزى فقد شيده فى القرنة فى السبر الغربى لطيبة ولازالت بقاياه موجودة حتى الآن .

## الملك رمسيس الثاني من ١٣٠٤ إلى ١٢٣٧ ق٠ م

أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشرة ، تولى الحكم بعد وفاة والده سيتى الأول وقد حكم مصر ٦٧ عاما ، أقام خلالها المعديد من المعابد والمنشآت التى خلدت إسمه على مدى العصور . وقد ذكر نص فى معبد الملك سيتى الأول بأبيدوس أن الملك سيتى الأول قد أشرك معه إبنه رمسيس ( الشانى ) فى الحكم ، ولم يعترف رمسيس الثانى بهذه المفترة وإعتبر بداية حكمه بعد وفاة والده مباشرة وبجلوسه على عرش مصر منفردا .

نقل رمسيس الثانى العاصمة إلى بلدة فى شمال شرق الدلتا أطلق عليها بررعمسسو أى دار رمسيس ويعتقد البعض أنه أقامها على أنقاض عاصمة الهكسوس أفاريس ( ١٢ ميل جنوب تانيس ) ، ويفضل البعض الآخر من العلماء والمتخصصين أن مدينة تانيس عاصمة الأسرة الحادية والعشرين هى التى قامت على أنقاض مدينة « بررعمسسو » وهى الآن مدينة صان الحجر شمال شرق الدلتا ولعل ما يؤكد هذا هو البقايا الأثرية العديدة التى يرجع أغلبها إلى عهد الملك رمسيس الثانى والتى عثر عليها فى مدينة تانيس .

بدأ الملك رمسيس الثانى حياته بالقتال مع أحد طوائف شعوب البحر الذين يطلق عليهم إسم « الشرادنا » والذين أعلوا إسمهم بعد ذلك لسردينيا

وأصبحت موطنا لهم . ونعرف من لوحة عثر عليها في تأنيس وترجع للعام الثاني من حكمه أنهم « قدموا في مراكب حربية من وسط البحر ولم يستطيع أحد ردهم » فأضطر رمسيس الثاني أن يقاتلهم – أغلب الظن – عند أحد مصبات فروع النيل ويهزمهم ويقتل العديد منهم فاستسلم الباقي فأخذهم أسرى حرب ثم بعد ذلك أصبحوا جنودا في جيشه ولما تأكد من إخلاصهم ضمهم – بعد عامين – إلى حرسه الخاص ، فنراهم مصورين بخوذاتهم ذات القرون ودروعهم المستديرة وسيوفهم الضخمة .

ونعرف من نص منقوش على لوحة ترجع لعهده ، عثر عليها بالقرب من العلمين حيث أقام رمسيس الثانى هناك قلعة لتأمين الحدود الغربية من زحف الليبين ، أنه إضطر للقتال معهم عندما بدأوا يزحفون على حدود مصر الغربية.

بعد أن طهر رمسيس الثانى الدلتا شمالا من الشردانا وغربا من الليبيين نجده إتبع سياسة والده فى الاحتفاظ بحدود إمبراطوريته فى أسيا . ففى العام الرابع من حكمه قام بحملة عسكرية وصلت إلى نهر الكلب (شمال بيروت) ، وبهذا إستطاع أن يحتل شاطئ مملكة أمورو وبالتالى التحكم فى نهر الكلب الذى إعتبر - فى ذلك الوقت - من أهم وسائل نقل المعدات المختلفة الآتية من البحر المتوسط إلى داخل البلاد . وقد ترك رمسيس الثانى لنا هناك لوحة صخرية تحمل إسمه لتسجل هذا النصر . كان من نتيجة هذه الحملة العسكرية أن إنضم أمير مملكة أمورو - وهى المملكة التي يتنازع على السيادة عليها كل من مصر ومملكة الحيثين - المدعو بنتشينا إلى مصر ولم يخضع لتهديدات ملك الحشين مواتالى .

كان إنضمام عملكة أمورو إلى الجانب المصرى من الأسباب التى أدت إلى قيام الملك الحيثى « مواتالى » بجمع جيش كبير بالتحالف مع عالك أجنبية مختلفة وذلك للقضاء على النفوذ المصرى بأسيا . وعلم رمسيس الثانى بهذا ، فقام على رأس جيشه فى العام الخامس من حكمه لمحاربة مملك الحيثيين ومن معه وكانت معركة قادش الشهيرة التى أمر رمسيس الثانى بتسجيلها بحجم كبير على واجهات وجدران أكثر المعابد التى شيدت فى عهده . فنراها بالنص والمصورة على صرح معبد الأقصر وعلى جدران معابد الكرنك وأبيدوس ومعبده الجنزى المعروف بإسم الرامسيوم بالبر الغربى بطيبة ثم على جدران معبده المضخم الذى كان منقورا فى الصخر والمعروف بإسم معبد أبو سنبل الكبير كما نعرف أيضًا تفاصيل هذه المعركة من نص مكتوب على إحدى البرديات .

وقد قام رمسيس الشانى ومعه عشرين ألفا من الجنود والضباط بعد أن قسمهم إلى أربعة جيوش ، أطلق عليها أسماء آلهة مصر الرئيسية آمون ورع وبتاح وست ووصلوا حتى لبنان ومنها إلى وادى نهر العاصى . وهناك تمكن الجنود المصريون من القبض على جاسوسين من البدو من أتباع الملك الحيثى مواتالى ، الذى أرسلهما ليتتبعا تحركات الجيش المصرى . ويبدو أنهما كانا من المدربين على القيام بمثل هذه الأعمال ، فقد إستطاع خداع القيادة العسكرية المصرية بإعترافات زائفة متفق عليها مع الملك الحيثى . فقد إعترفا - بعد الضرب القاتل - بأن الملك الحيثى تقهقر بجيوشة إلى حلب عندما وصلته أخبار تقدم الجيوش المصرية ، وذلك على عكس الحقيقة التى تقول أن الملك الحيثى وجيوشه التى وصلت إلى ٢٥٠٠ عربة حربية بكل منها ثبلاثة جنود

والتي كانت مختبئة وراء مدينة قادش لمفاجئة الجيوش المصرية ، قد أعدوا كمينا للقضاء على الملك رمسيس الثاني وجيوشه . وعند سماع رمسيس الثاني لإعترافات الجاسوسين ، فلم يتحقق من أقوالهما من رجال مخابراته كما هو متبع ، بـل أسرع على رأس جيش أمون لـكي يلحق بجيـوش العدو بدون أن تلحق به باقى جيوشه فعبر نهر العاصى وعسكر مع حرسه الخاص وجيش أمون في شمال غـرب قادش ولم يكن يعلم أن المـلك الحيثي وجيوشه كـانوا خلف التلال في الجهة الشمالية الشرقية وإستطاعوا أن يقومون بحركة إلىتفاف حتى وصلوا إلى الجنوب . وما أن بدأ الجيش الثانبي ، جيش رع ، بعبور نسهر العاصى حستى إنقضوا عليه وفرقوا شمله . وكان لهذا الهجوم المفاجئ أثره الكبير في تفتيت الجيشين رع وأمون وفوجئ رمسيس الثاني بعد أن إنفضت عنه جيوشه ولم يبقى معه إلا حرسه الخاص ، وخاصة أن الجيش الثالث للأله بتاح والرابع للأله ست كانا بعيدين عنه ، وتمكن بشجاعته ومن معه من الحراس من أن يجمع أفراد جيشه وأن يفتح ثغرة بين جيوش العدو وأن ينجو بنفسه ومعظم جيشه وخاصة أنه في نفس الوقت وصلت قوة عسكرية من الشباب وإنضمت لرمسيس الثاني فستغير سير المعركة وأصبحت لصالح فرعسون مصر ولعل السبب في هذا هو إنشغال جنود الأعداء بنهب المعسكرات المصرية .

على أية حال فقد إستطاع رمسيس الثانى بشجاعته أن يحفظ جيشه من هزيمة محققه وبالتالى أن يفسد على الأعداء خدياعتهم وخطتهم . بعد ذلك تذكر النصوص المصرية أن ملك الحيثيين أرسل لرمسيس الثانى خطابا يلتمس منه العفو وأن يمنح رعاياه نسيم الحياة . وقد فضل رمسيس الثانى - بعد

إستشارة ضباطه - أن يقبل خضوع العدو . وعاد إلى مصر دون أن يضم مدينة قادش إلى أملاكه (١) .

بعد ذلك تذكر النصوص المصرية أن ملك الحيثين أرسل إلى « رميس الشانى » خطابا يلتمس منه العفو وأن يمنح رعاياه نسيم الحياة وقد فيضل «رمسيس» أن يقبل خضوع العدو وعاد إلى مصر دون أن يضم مدينة قادش إلى أملاكه . هذا من وجهة نظر النصوص المصرية ، أما وجهة نظر الحيثيين فتذكر هزيمة المصريين وأن جيوش الملك الحيثي لاحقت مؤخرة الجيش المصرى حتى دمشق . . وقد يحتار المؤرخون بين الروايتين فالبعض يميل إلى الرواية المصرية ، والبعض الآخر يفضل الرواية الحيثية ، على أنه من الطبيعى أن يحتفظ كلا الملكين المصرى والحيثي لنفسه بكرامته .

كانت معركة قادش من الأسباب التى دعت « رمسيس الثانى » للقيام بمحاولة أخرى لإستعادة إمبراطوريته فى أسيا ، فبعد أن أعاد تنظيم جيشه قام فى العام الثامن من حكمه بحمله عسكرية إلى فلسطين وسوريا فأخمد الثورات هناك وأعاد الاستقرار للبلاد .

وظلت حالة التوتر مستمرة بين المصريين والحيثيين إلى أن أدرك الطرفين أن السلام خير لهما فأبرما معاهدة « أمن وأخوه وسلام » ونعرف تفاصيل هذه المعاهدة من النصوص المصرية والمسمارية ، ولعل أهمم ما تضمنه هذه المعاهدة هو قيام حلف هجومي دفاعي بين « رمسيس الثاني » والملك الحيثي

<sup>(1)</sup> Schmidt, Ramesses II, 1943.

<sup>-</sup> Noblecourt, Rameses Le Grand, Paris, 1976.

<sup>-</sup> Breasted, The Battle of Kadesh, Chicago, 1903.

العاتوسيلي الثالث ، كما تضمنت أيضاً حسن معاملة اللاجئين ومعاملتهم عند عودتهم كمواطنين وليس كمجرمين ، بعد أن بدأ تبادل الخطابات الودية بين حكام الدولتين بل وأكثر من هذا فقد قام ( خاتوسيلي الثالث ) بريارة وديه لمصر .

ويبدو أن من بين أسباب هذه المراسلات رغبة رمسيس الشانى فى زواج دبلوماسى من إبنة خاتوسيلى الثالث والذى تم فى العام الرابع والثلاثين من حكمه . وقد أمر رمسيس الثانى بتبجيل هذا الحادث السعيد فى أكثر من مكان وعلى أكثر من لوحة. فقد سجل هذا الزواج على جدران معابد الكرنك وأبو سنبل الكبير وتذكر النصوص أن فرعون مصر « رأى - فى إبنه الملك الحيثى - أنها جميلة الوجه كأنها إلهة . . . ولقد وقع جمالها فى قلب جلالته وأحبها أكثر من أى شسىء آخر » بل ومنحها الاسم المصرى ماحور نفرو رع . وبهذا أصبح الملكان قلبا واحدا كأخوين وعاشت الدولتان فى سلام ولو إلى حين .

إحتفل رمسيس الثانى بالعيد الثلاثينى ( الحب سد ) الأول بعد ثلاثين عاما من حكمه وكرره فى العام الرابع والثلاثين - وإحتفل به للمرة الثالثة فى العام السابع والـثلاثين من حكمه وظل يحتفل بهذا العيد حتى إحتفل بعيد السد الحادى عشر فى العام الحادى والستين من حكمه ، وهناك إحتمال بأنه إحتفل قبل موته بالعيد الثالث عشر من أعياد السد .

كما نعرف من مناظر معبد وادى السبوع بالنوبة أن ذرية رمسيس الثانى تزيد عن المائة ، وقد يرجع هذا لكثرة زوجاته سواء الشرعيات أو ( الثانويات ) . ولعل من أشهر أولاده الأمير خع ام واس الذى إهتم بترميم الآثار وكان كاهنا للأله بتاح والأمير مرنبتاح الذى تولى الحكم من بعده .

وقد خلد رمسيس الثانى نفسه بما أقامه من معابد ومقاصير وتماثيل ولوحات فى أنحاء مصر المختلفة . نذكر منها الجيزء الأمامى من معبد الأقصر وتكملته لبهو الأساطين بمعابد الكرنك . ومعابده فى كل من أبيدوس والنوبة ولعل من أشهرها معبد أبو سنبل الكبير الذى كرسه لعبادة كل من أمون وبتاح والملك رمسيس الثانى نفسه ومعبد أبو سنبل الصغير الذى كرسه لعبادة الألهة حتحور وزوجته الملكة نفرتارى . هذا بجانب معبده الجنزى الذى شيده فى البر الغربى بطيبة ويعرف باسم الرامسيوم نسبة إليه . ولم يكتفى رمسيس الثانى بكل هذا بل إغتصب العديد من التماثيل وخلد اسمه عليها .

حفر رمسيس الثانى مقبرته فى وادى الملوك وإن لم يعثر بداخلها على مومياء التى وجدت فى خبيئة الدير البحرى وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى أما روجته نفرتارى فقد دفنت فى مقبرتها الشهيرة بوادى الملكات بطيبة الغربية .

## الملك مرنبتاح من ١٢٣٦ إلى ١٢٢٣ ق.م

هو الأبن الثالث عشر للملك رمسيس المثانى وذلك طبقا لقائمة أسماء أبناء رمسيس الثانى التى نقشت على أحد جدران معبد الرامسيوم . ويبدو أن أخوته الأثنى عشرة الأكبر منه سنا قد ماتوا فى عهد أبيهم . فتولى العرش بعد وفاة رمسيس الثانى وأصبح ملكا على مصر .

بدأ حياته بإرسال شحنات من الحبوب إلى الحيثيين عندما أصابهم القحط وهددتهم المجاعة وذلك وفاء للمعاهدة التي أبرمها والده معهم . جنح مرنبتاح إلى سياسة الدفاع عن أرض مصر وحدودها أولاً ثم الدفاع عن أطراف

الأمبراطورية ، ثانيًا على أن الخطر الذى كان يهدد مصر فى عهده لم يكن من الشرق أو من الجنوب بل أتى هذه المرة من الغربية تستجه إلى حدود مصر الغربية بنساؤهم وأطفالهم للبحث عن الطعام وذلك بسبب القحط الشديد الذى الغربية بنساؤهم وأطفالهم للبحث عن الطعام وذلك بسبب القحط الشديد الذى ألم ببلادهم وقد أتوا بقيادة - « مرى » رئيس قبيلة السليبو (ليبيا) وقد أتى الم ببلادهم وزوجاته الأثنى عشر وقد يدل هذا على نية الاستيطان فى وادى النيل ، ولهذا إضطر الملك مرنبتاح فى العام الخامس من حكمه أن يرسل حملة عسكرية للدفاع عن حدود مصر الغربية وذلك بعد أن أعد لهم جيشا قويا من المشأة والمركبات الحربية فأستطاع فى معركة الست ساعات من أن يقتل ٠٠٠٠ وأن يأسر ١٠٠٠ وكانت هذه الهزيمة القاسية عقابا لهم وردعا لأمثالهم . وقد ذكرت النقوش المصرية التى ترجع لعهده تفاصيل هذا المقتال على أحد جدران معابد الكرنك ، وقد أمر مرنبتاح بإستغلال ظهر لوحة حجرية من عهد الملك أمنحوتب الثالث ليسجل عليها أن الخسراب قد حل بالتحنو ( = ليبيا ) وأن أمنحوتب الثالث ليسجل عليها أن الخسراب قد حل بالتحنو ( = ليبيا ) وأن يقا اسم إسرائيل على لوحة مصرية .

مات مرنبتاح ودفن بـقبره بوادى الملوك ، وقد عثر على مومـياءه فى مقبرة أمنحـوتب الثانـى التى إستـخدمت بعـد ذلك كمقـبرة جماعـية لمجموعـة من مومياوات الملوك لحمايتها .

بعد موت مرنبتاح حدثت هزة عنيفة في مصر وتولى بعده مجموعة من الملوك لانعرف ترتيبهم على وجهده التحديد إلا أن الآراء تتجه الآن إلى أن

\* أمون مس » قد إغتصب الحكم لنفسه وحكم فترة تصل إلى خمس سنوات ودفن فى قبره بوادى الملوك . ثم تولى الحكم بعده إبن لمرنبتاح هو الملك سيتى الثانى وحكم سبع سنوات وترك لنا بجانب قبره فى وادى الملوك مقصورة فى الفناء الأول بمعابد الكرنك . وكانت زوجته \* تا - وسرت » هى اليد المحركة لشؤون الدولة فى عهده ، وبعد وفاته إستطاع \* سى - بتاح » - الذى يحتمل أن يكون إبنا للملك سيتى الثانى من زوجة ثانية - أن يتولى الحكم ويحتمل أن تاوسرت شاركته فى الحكم الفترة التى عاشها والتى إستمرت سبع سنوات بعد ذلك إنفردت تاوسرت بالحكم لمدة عامين . وقد إتخذت - كما فعلت حتشبسوت من قبل - الألقاب الملكية ، كما إصطفت مثلها أحد رجالها المدعو \* باى » الذى ربما كان سورى الأصل . وقد شيد مقبرته بجانب مقبرتها بوادى الملوك . وبوفاة تاوسرت عام ١٢٠٠ ق . م تنتهى الأسرة التاسعة عشرة .

#### مشكلة فرعون الخروج :

وقبل أن نترك أيام حكم هذا الملك يحسن بنا أن نشير إشارة عابرة إلى موضوع كثيرًا ما نصادفه مقرونا بإسم هذا الفرعون وهو موضوع خروج بنى إسرائيل من مصر ، فمنذ العثور على إسم إسرائيل على لوحة إنتصاراته إعتقد الكثيرون أن الخروج حدث في عهده ، ولكن هذا الرأى لم يجد سندا من التاريخ وظلت الآثار المصرية على صمتها تجاه هذا الآمر .

ولكن تحقيق هذا الموضوع من تاريخ العبرانيين وإحتساب الزمن ثم ما جاء من نتائج التنقيبات الأثرية في فلسطين جعل خروج بني إسرائيل في عهد «مرنبتاح» أمر غير مؤكد ويجب أن يكون في عهد الأسرة ١٨ ، ولهذا نرى

كثيراً من أسماء الفراعنة تتردد في الأبحاث المختلفة فبعض السباحثين يرى أن فرعون الخروج كان « تحتمس الثالث » وبعضهم يرى أنه كان إبسنه « أمنحوتب الثاني » كما أن هناك من يقول أنه كان « أمنحوتب الثالث » ، ووصل الأمر ببعضهم إلى القول بأن خروجهم من مصر كان على أثر موت إخناتون وحاولوا أن يربطوا بين خروجهم وثورة إخناتون الدينية .

بل ظهر رأى آخر وهو أن خروج بنى إسرائيل من مصر لم يكن فى عهد و مرنبتاح » وإنما كان قبله بنحو ٤٠٠ سنة إذ كان فى عهد الهكسوس . . وكل ما نستطيع أن نؤكده أنه لم يظهر فى الآثار المصرية أو الآثار الفلسطينية ما يحدد وقت الخروج تحديداً تاماً ، وسيظل هذا الموضوع مفتوحاً للمناقشة حتى ظهور أدلة جديدة ، ومسع ذلك فسما زال للسرأى القائل بخروجهم من مصر أيام «مرنبتاح» أنصار كثيرون من بين علماء الدراسات التورانية (١) .

<sup>(1)</sup> Unger, Archaeology and old Testament, Michigan, 1945.

<sup>-</sup> أحمد فخرى ، المرجع السابق ، ص ٣٥٩ \_ ٣٦٠ .

بیومی مهران ، مصر ، ج ۳ ، من ص ۶٤٥ ، إلى ص ٥١٠ .

# الاسرة العشرون من ۱۲۰۰ إلى ۱۰۸۵ ق.م

#### الملك رمسيس الثالث من ١١٩٨ إلى ١١٦٦ ق٠م

لانعرف كيف إنتقل الحكم من الأسرة الستاسعة عشرة إلى الأسرة العشرين . ولانعرف ما الذى حدث بعد وفاة الملكة تاوسرت ولكننا نعرف - من الوثائق - أن ست نخت قد أسس الأسرة العشرين ، ويبدو أنه كان أحد كبار الضباط فى هذه الفترة ، فإغتصب العرش لنفسه ولعائلته من بعده وقد حكم فترة تصل إلى عامين توفى بعدها ودفن فى مقبرة تاوسرت التى إغتصبها لنفسه لتكون مقره الأبدى .

تولى بعده الحكم إبنه رمسيس الثالث الذى يعتبر آخر فراعنة مصر العظام وقد جلس على عرش مصر فى فترة كانت مصر فى أشد الحاجة لإبن من أبناءها الأقوياء لحمايتها من زحف الغزاه وإتخذ رمسيس الثالث من رمسيس الثانى مثلاً أعلى له فأخذ يحاكيه فى إسمه ولقبه وفيما شيده من معابد وما عليها من مناظر بل واطلق إسمه على أولاده تيمنا به .

بدأ رمسيس الثالث سنيه الأولى بحماية أرض مصر من الأخطار التى تهددها ، إذ بدأت هجرات من شعوب البحر والشعوب الليبية تزحف على مصر فإضطر رمسيس الثالث فى العام الخامس من حكمه أن يصد بجيوشه هذه الهجرات الليبية التى حاولت من قبل الأستيطان فى مصر فى عهد مرنبتاح

<sup>(1) -</sup> Erichsen, Papyrus Harris, I, B. A., V, 1933.

الذى هزمها شر هزيمة . فقد حاولت هذه الشعوب الليبية في عهد رمسيس الشالث أن تواصل زحفها إلى الدلتا بل وخربت بعض مدنها . وقد تمكن رمسيس الثالث من أن يوقف زحفها ويقضى عليها ويقتل ١٢٥٣٥ منهم وقد ترك رمسيس الثالث تفاصيل هذا القتال بالكلمة والصورة على جدران معبده الجنزى بمدينة هابو بطيبه الغربية .

وفى العام الثامن من حكمه قام رمسيس الثالث على رأس جيوشه البرية والبحرية للدفاع عن مصر وحمايتها من شعوب البحر التى نزلت من أسيا الصغرى وجزر بحر إيجه فاجتاحت مملكة الحيثيين وقضت عليهم وكانت هذه الهجرات تتكون من شعوب مختلفة أهمهم شعب البلست الذى ميز كل منهم ريشة على رأسه وشعب الثكر المذى لبس كل منهم خوذة ذات قرنين . وقد إستمروا فى زحفهم فخربوا شاطىء مملكة أمورو وقضوا على النفوذ المصرى فى سوريا ثم وصلوا بعد ذلك إلى فلسطين ومنها بالبر والبحر إلى مصر . فقد فضل البعض منهم الطريق البرى فسلكوه بعرباتهم الحربية التى تجرها الجياد ثم يتبعهم نسساؤهم وأطفالهم بعربتهم التى تجرها الثيران ، وفضل البعض الآخر الطريق البحرى . فركبوا سفنهم حتى وصلوا إلى مصابات نهر النيل . وقد إستطاع رمسيس الشالث بخططه أن ينتصر عليهم براً وبحراً ، فقد إستطاع الجيش المصرى فى ذلك الوقت من أن يقضى على تجمعات العدو .

وإن كانت النقوش المصرية قد ذكرت المعركة البرية بإيجاز فقد أفاضت سواء بالكلمة أو الصورة في تفاصيل المعركة المائية التي نشاهدها على أحد جدران معبد مدينة هابو ولعل مناظر هذه المعركة تعتبر الأولى من نوعها التي

تمثل المعارك الماثية في تاريخ الحضارة المصرية (۱). وبهذا إستطاع رمسيس الشالث من أن ينقد مصر من خطر داهم كان أن يقضى عليها وفي العام الحادي عشر من حكمه إضطر رمسيس الثالث أن يقوم على رأس جيشه للقضاء على الليبين بزعامة «مششر» الذين وصلوا إلى الفرع الكانوبي للنيل بنساؤهم وأطفالهم ، فقضى على ٢١٧٥ منهم وأسر ٢٠٥٢ كما إستولى على كل مامعهم من الماشية .

أما عن الحالة الداخلية في مصر فنعرف تنفاصيلها من نتائج الحفائر ومن بردية هاريس رقم (١) المحفوظة الآن بالمستحف البريطاني والتي ترجع لمعهد رمسيس الثالث هذه البردية توضح لنا ماوصلت إليه الحالة الاقتصادية في مصر ونصيب معابد الآلهة منها . إذ نعرف أن مسجموع ما إمتلكه معبد آمون من أراضي زراعية وصل إلى ١٠٪ من مجموع الأراضي في حين أن نصيب جميع الآلهة الأخرى لايزيد عن ٥٪ من هذه الأراضي . فقد كان يستبع معبد آمون في طيبه بمفرده ٨٦٤٨٦ خادمًا و ٢١٣٦٢ ورأسًا من الماشية كبيرها وصغيرها وكان عدد الأرغفة التي تقدم في الأعياد ٢٨٤٤٣٥٧ والطيور ١٢٦٢٠ كما كان يمتلك مناجم للذهب والفضة هذا فضلاً عن العديد من المصانع التي تنتج له . وقد يسوضح هذا مدى ما وصل إليه نفوذ كهنة آمون في عهد رمسيس الثالث (١) .

إنتهت حروب رمسيس الثالث بإنتهاء العام الحادي عشر من حكمه ونعرف

<sup>(1) -</sup> Nelson, "The Naval Battle Picture at Medinet Habu", JNES, 2, 1943, pp, 45 - 4.

<sup>(2) -</sup> Erichsen, Papyrus Harris, I, B. A., V, 1933.

من نتائسج الحفائر التي قامت فسي مدينة العمال المسعروفة باسم دير المدينة بالبر الغربي يطيبة صورة واضحة للحياة الاجتماعية للعمال الذين قامت على أكتافهم أغلب ماشيد من معابد ومقابر فلقد سكن هذه المنطقة فئة من الفنانين والنحاتين والحجارين والعمال بوجه عام الذين عملوا إبتداء من الدولة الحديثة وعلى وجه الخصوص في الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين في خدمة الجبانة حيث توجد مقابر الملوك والأشراف . ونعرف من الأعداد الموفيرة من الأستراكا المستى عثر عليها وما سبجل عليها من نصوص . صوراً من حياتهم وشكاواهم بل وإضرابهم عندما تأخرت رواتبهم الشهرية من التموين الذين يعيشون عليه . ولعل أخطر من هذه المؤامرة التي ذكرتها أكثر من بردية والتسي قامت بها بعض من نساء القصر بإشراف الملكة تى للقضاء على رمسيس الثالث وتولية إسنها بتتاورت على عرش مصر . وقد وصلت أخبار هــذه المؤامرة إلى رمسيس الثالث الذي أمر بمعاقبة الملكة تي وكل من إشترك معها من نساء القصر ورجال القصـر . ورغم ذلك كله فإنصافـا للرجل يجب ألا ننسـي أنه كان في صدر أيامــه آخر الملوك العظــام الذين حاربوا ولــم يفرطوا في الأمبــراطورية ، وكان أيضًا آخر الـبنائين الذين تركــوا آثار خالدة على الدهــر ، وكان أيضًا آخر الرجال المحترمين في مصر القديمة .

إستمر رمسيس الثالث يحكم فترة ٣١ سنة ، إستطاع في خلالها من أن يشيد العديد من المبانى لعل أهمها هو المعبد الذى شيده للإله آمون رع جنوب الفناء الأول من معابد الكرنك وهو من الناحية المعمارية يعتبر المعبد النموذجي لمعابد الآلهة في الدولة الحديثة فهو يتكون من صرح يليه فناء مفتوح ثم بهو للأعمدة وأخيراً قدس الأقداس المكون من ثلاثة حجرات لثالوث طيبة المقدس

الإله أمون الأب والألهة موت الأم والأله خنسو الإبن . هذا بجانب معبده الجنزى الشهير بمدينة هابو ونعرف من النقوش التي وجدت على محاجر الحجر الرملي بمنطقة جبل السلسلة (شمال كوم امبو) أن الملك أرسل في عامه الخامس . ٣٠٠٠ رجل لقطع نقل الأحجار السلازمة لهذا المعبد . وقد إحتفل رمسيس الثالث أغلب الظن بعيده الثلاثيني الأول ومات في العام الحادي والثلاثين من حكمه ودفن بمقبرته بوادي الملوك .

## خلفاء رمسيس الثالث:

أتى بعد الملك رمسيس الثالث ثمانية ملوك ، إتخذوا جميعًا إسم رمسيس إبتداءًا من الرابع حتى الحادى عشر وإختلفوا في فترة حكم كل منهم وتشابهوا في ضعفهم وخضوعهم لكهنة الأله أمون . ولهذا فضلوا الإقامة في الدلتا للبعد عن نفوذ الكهنة في طيبة وقد إستمر حكمهم جميعًا ثمانين عاما وقد لاحظنا أن بداية ضعف السلطة الملكية وإنهيار الحالة الاقتصادية وزيادة نفوذ كهنة الأله أمون كان واضحًا في السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثالث وبدأت الأمور تسير من سيىء إلى أسوأ إلى أن إغتصب العرش رمسيس الرابع وظل يحكم ست سنوات حاول فيها أن يحسن حالة البلاد وأن يقيم المنشآت الدينية وغيرها ، إذ تذكر نقوش محاجر وادى الحمامات أنه أرسل في العام الثالث من حكمه بعثة مكونة من ٨٣٦٨ رجل إلى هناك لإحضار الأحجار اللازمة لهذه المنشآت ولم يطل به العمر ليتابع إقامتها ودفن في قبره بوادي الملوك ولعل شهرة المقبرة الملكية لرمسيس الرابع ترجع إلى أنه عثر على تخطيط معماري لها ، موضح عليه الإصطلاحات الهندسية بالخط الهيراطيقي مسجلاً على بردية محفوظة الآن بمتحف تورين

تولى الحكم بعده رمسيس الخامس وقد حكم فترة أربع سنوات فقط ، ونعرف من بردية ولبور Wilbour أنه تم فى العام الرابع من عهده مسح شامل لأراضى مصر الزراعية إبتداء من الفيوم حتى المنيا بمصر الوسطى وتذكر البردية أن أغلب هذه الأراضى كانت تتبع معابد الآلهة وبالتحديد معبد آمون فى طيبة كما أوضحت البردية الهيكل الأجتماعي ونظم الضريبة الزراعية فى هذه الفترة من تاريخ مصر كما نعرف أيضًا أن الكهن الأول لأمون فى الفترة من رمسيس الرابع حتى السادس كان «رمسيس نخت» وكان والده هو المسئول عن الضرائب وتحصيلها فى مصر . وقد حفر رمسيس الخامس مقبرته فى وادى الملوك .

جاء بعده رمسيس السادس وحكم ٧ سنوات وإغتصب مقبرة رمسيس الخامس وأضاف إليها ولعل مايميز هذه المقبرة في مناظرها ونقوشها التي تعطينا فكرة عن تصورات هذا العصر عن الحياة في العالم الآخر بآلهته وجناته وجعيمه والمقبرة محفورة بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك .

ولا نعرف كيف استطاع رمسيس السادس من أن ينتهى من إنجازها على الرغم من ضخامتها وأن يأمر برسمها ونقشها وتلوينها حتى ظهرت رائعة فريدة فى أسلوبها كل هذا فى فترة السبع سنوات التى حكمها رغم سوء الحالة الاقتصادية الواضح فى مصر . ثم تبعه ملك ضعيف آخر هو الملك رمسيس السابع وحكم عامين ثم تولى رمسيس الثامن الذى استمر حكمه ست سنوات وللآن لم يعثر على قبره فى وادى الملوك .

## خبينة الدير البحرى:

جلس على عرش مصر بعد ذلك الملك ومسيس التاسع وإستمر يحكم

أكثر من عـشرين عامًا ولعل شـهرته ترجع للبـرديات التي تتحـدث عن سرقات مقابر الملوك التبي حدثت في عهده (١) . وقد وصل الفساد الإداري ذروته في العام السادس عشر من حكمه وبدأت العصابات في طيبة تتجه لسرقة المقابر وما بها من ذهب وفضة ولم تسلم مقابر فراعنة مصر العظام أمثال أمنحوتب الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثاني من عبثهم . وبــدأ الناس يفقدون إيمانهم بآلهتهم وبملوكهم وحكامهم . إذ تسجل إحمدي هذه البرديات كيف أن "باسر" عمدة مدينة الأحياء المشلة في الضفة الشرقية لطبيبة تقدم بتقرير للوزير اخع أم واست» الذي كان ينوب عن الملك رمسيس التاسع يبلغه فيه عن السرقات التي تحدث في مدينة الموتى (الضفة الغربية لطيبه) تحت سمع وبصر عمدتها «باروعا» فأمر الوزير بتشكيل لجنة للتأكد من صحة ما جاء بالتقرير . وقد سجلت هذه اللجنة النتائج التي وصلت إليها على أكثر من بردية لعل أهمها هي بردية «أبوت» التي أبقاها لنا الزمن لنعرف منها تفاصيل هذه السرقات وما تم بخصوصها فقد إعترف اللصوص بإنتهاكهم لقدسية مومياوات فراعنة مصر كبيـرهم وصغيرهـم مما إضطر ملـوك الأسرة الحادية والعـشرين من الكـهنة أن ينقلوا - سرأ بعض مومياوات فراعنة الدولة الحديثة لحمايتها من عبث اللصوص إلى أكثر من مخبأ . فنقلوا ١٣ مومياء إلى مقبرة أمنحوتب الثاني ثم إختاروا مقبرة لم تتم بالدير البحرى ووضعوا فيها ٤٠ مومياء أخرى وهي مايطلق عليها اصطلاحا خبيثة الدير البحرى.

وظلت مومياء الملوك في مخبأها إلى أن تم التوصل إلى مومياوات الدير

<sup>(1) -</sup> Peet, The Gret Tombberies Of The 20 th Dynasty, Oxford, 1930 - Capart - Gardiner, JEA, 22, 1936, pp. 186 - 189.

البحرى وإلى المـومياوات المختبئة في مقـبرة أمنحوتب الثانــي وهم جميعًا الآن بصالة المومياوات بالمتحف المصرى (١) .

عرفنا كيف أن الأزمة الأقتصادية بدأت تبطحن في البلاد في نهاية حكم رمسيس الشالث وإستمرت وإزدادت في عهد من تبعوه من الرعامسة حتى بدأ العمال ينفجرون من قسوة الحياة إذ إرتفعت أسعار الحبوب إلى خمسة أمثالها. وفي هذه الفترة جلس رمسيس العاشر على عرش مصر وحكم ٨ سنوات ونعرف أن الجوع في عهده قد أنهك العمال مما جعلهم يضربون عن العمل وكانت الخطوة الثانية أن عبروا النيل ليقدموا شكواهم إلى رئيس كهنة آمون الذي رفض المشكاوي لعدم الأختصاص كما وضح أنه ليس في استطاعته إعطائهم من الحبوب الخاصة بالمعبد ليدفع عنهم غائلة الجوع ، ولكنهم لم يتحركوا من أماكنهم حتى صباح اليوم التالي عما إضطر رئيس الكهنة أن يرسل أحد كبار موظفيه مع نائب مدير الشونة الملكية قائلاً : "إذهبوا إلى غلال الوزير وأعطوا رجال الجبانة مؤونتهم منها» .

كان الملك رمسيس الحادى عشر هو آخر ملوك الأسرة العشرين وقد إستمر حكمه ٢٨ سنة وقد إزدادت في عهده قوة ونفوذ وجرأة كبير كهنة آمون الكاهن أمنحوتب اللذى تولى هذا المنصب بعد وفاة والده الكاهن رمسيس نخت. وقد حاول الكاهن أمنحوتب بعد أن تكسدت بين يديه ثروة البلاد وإزداد نفوذه وكثر أتباعه أن يقوم بإنقلاب ولكنه أجهض في وقته بمعاونة نائب الملك في كوش المدعو «بانحسى» وقضى على أمنحوتب وتولى بعده حريحوو

<sup>(1)</sup> Maspero, Les Momies Royales de Deir - el - Bahari (M. A. F.C.I), 1889.

منصب كبير كهنة آمون وكان هذا في العام التاسع عشر من حكم الملك رمسيس الحادى عشر . ويبدو أن حريحور بدأ حياته في سلك الجندية وتسرقي فيها إلى أن وصل إلى منصب (قائد جيوش مصر العليا والسفلي) ثم أصبح «نائب الملك في النوبة» وتابع طموحه فوصل إلى منصب وزير وأخيراً حقق أمنيته وأصبح رئيس كهنة آمون في طيبة وذلك بعد موافقة كل من الإله آمون والإله خنسو على ترشيحه في هذا المنصب . وتجرأ حريحور - كما تشهد بهذا مناظر معبد خنسو في منطقة معابد الكرنك - أن يسمح لنفسه أن يصور في نفس مرتبة الملك وبحجمه بل نراه يلبس تاج الوجهين ويعتبر نفسه ملكا في طيبة على الأقل وأمر بوضع إسمه داخل الخرطوش الملكي وإضافة الألقاب الملكية بل وأطلق على فترة حكمه إصطلاح «عصر النهضة» وأخذ يـؤرخ الحوادث طبقًا لهذا العصر ورضى رمسيس الحادي عشـر بالأمر الواقع مغلوبًا عـلى أمره . وتنهي الأسرة العشرون وبالتالي عصر الدولة الحديثة .



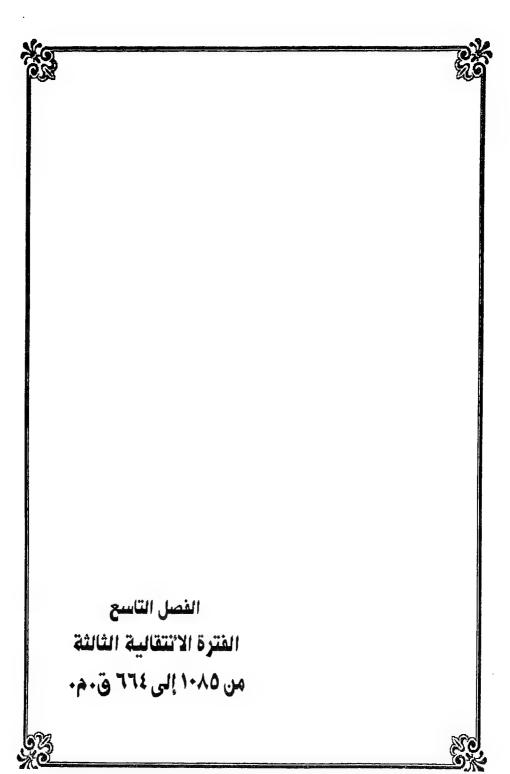



# الفصل التاسع الفترة الانتقالية الثالثة من ١٠٨٥ إلى ٦٦٤ ق . م ٠

تشمل الفترة الأنتقالية الثالثة الأسرات من الحادية والعشرين إلى نهاية الرابعة والعشرين إلى نهاية الرابعة والعشرين وهي الفترة التي فيصلت بين آخر عيصر الرعامسة وعصر النهضة الأثيوبية في الأسرة الخامسة والعشرين وقد إستمرت هذه الفترة أكثر من أربعة قرون ، سادها الضعف والأضمحلال والتنازع على السلطة وفقدت مصر نفوذها في الخارج .

## الاسرة الحادية والعشرون من ١٠٨٥ إلى ٩٤٥ ق.م.

تولى الحكم بعد وفاة رمسيس الحادى عشر الملك سمندس وأسس الأسرة الحادية والعشرين التى إستمرت مايقرب من ١٤٠ سنة وقد حكم سمندس طبقًا لما جاء بتاريخ مانيتون ٢٦ عامًا . وقد بدأت الأوضاع السياسية فى البلاد تتغير إبتداء من هذه الأسرة فقد فقدت مصر سيادتها فى أسيا وأصبح نفوذها فى النوبة يكاد يكون معدومًا . وهكذا إنكمشت مصر إلى حدودها الطبيعية وفقدت كل إمبراطوريتها . بل وأكثر من هذا فقد كان يحكم مصر بيتان مالكان أحدهما فى تانيس (صان الحجر فى شرق الدلتا) ويحكم منه الملك سمندس الذى كانت له الكلمة العليا فى الدلتا ومصر الوسطى والآخر فى طيبة التى إعتبرت طوال عصر هذه الأسرة عاصمة - من الناحية العملية - لمصر العليا ويحكم منه كبير كهنة آمون الملك حريحور .

وتدذكر النقوش المستى ترجع لعسهد سمندس بانه أرسل ٣٠٠٠٠ رجل إلى محاجر منطقة الجبلين بمصر العليا وذلك لإحضار الأحجار اللازمة لترميم المعابد والمنشآت الدينية والجنزية في مدينة الأقصر . إنتقل العسرش بعد وفاة سمندس الدينية والجنزية في مدينة الأقصر عهده نصف قرن بالتقسريب في تانيس . وفي طيبة كان خليفة حريحور هو إبنه بعنخي الذي فضل الاحتفاظ باللقبين الكهنوتي ونائب الملك في كوش وتنازل عن الألقاب الملكية ولم يسمح بوضع إسمه داخل الخرطوش الملكي وقد إستطاع بسوسينس الأول من أن يوثق العلاقات الودية بين البيتين الحاكمين في تانيس وطيبة وذلك بزواج إبنته ماعت كارع من أكبر أولاد الكاهن بعنخي المدعو بالمجم وهو المدنى خلف أبيه في وظيفة الكاهن الأكبر لأمون بل وأعلن نفسه ملكًا على طيبة كما فعل حريحور من قبل . وبعد وفاته تولى إبنه «ماساهرتا» ومن بعده أخوه «من خبر رع» في وظيفة الكاهن الأكبر لآمون .

وفى تانيس تولى الحكم بعد الملك بسوسينس الأول ملك يدعى نفركارع وجاء بعده الملك «آمون أم أبت» وتنتهى الأسرة بحكم الملك بسوسينس الثانى . وقد وفق الأشرى مونتيه فى الكشف عن مقابر بعض ملوك هذه الأسرة فى تانيس .

وهكذا ظلت مصر طوال هذه الأسرة تحكم من بيتين منفصلين أحدهما في تانيس والآخر في طيبة ولم تثبت الوثائق حتى الآن أي صدام بينهما .

ويبقسى فى هذه الأسرة الإشسارة إلى رحلة الكساهن «ون آمون» إلى لسبنان وهى تعطينا صورة واضحة عن إنهيار نفوذ مصر فى أسيا فى هذه الفترة .

----- الفصل التاسع : الفترة الانتقالية الثالثة

## ون آون :

كلف حريحور الكاهن ون آمون بالـذهاب إلى لبنان لإحضار أخشاب الأرز اللازمة للمركب المسقدس للإله آمون ، فسافر ومعه القليل من الأواني الذهبية والفضية وتمثال للأله آمون ليتبارك به ويسهل له مهمته . فلما وصل إلى تانيس أبلغ سمندس بتكليف حريحور ، فساعده في السفر فوق ظهر سفينة تجارية سورية . وفي الطريق إستطاع أحد البحارة من شعب «الـ ثكر» سرقـة بعض الأواني الفضية التي كان يحتفظ بها ون آمون ليقدمها هدية إلى أمير جبيل (بيبلوس) نظير خشب الأرز . وعندما وصلوا إلى مدينة صور تقدم بشكوى إلى أميرها الذي كان من شعب «الثكر» أيضًا ليعيد إليه مسروقاته ولكن الأمير تأسف بأن لاسلطان له عملي السفن الأجنبية التي تقف في مسينائه . وفي أثناء سفره بالبحر من صسور إلى جبيل وجد ون آمون كيسابه ٣٠ دبن (الدبن = ٩١ جرام) من الفضة تخص أحد أفراد الشكر فأخذها لنفسه حتى يعيدوا إليه ماسرقوه منه . وعندما وصل إلى جبيل تقدم إلى أميرها «ذكر بعل» بشكوى طالبًا حمايته وإسترداد ماسرق منه . ولكن الأمير رفض مقابلته بل وطلب منه مغادرة الميناء . وظل الحال على هذا ٢٩ يومًا إلى أن إستطاع بعدها ون آمون أن يقابل أمير جبيل الذي سأله عن مهمته فأوضح له «لقد جئت في طلب الخشب اللازم لسفينة آمون رع ملك الآلهة ، لقد فعل أبوك ذلك وفعل جدك من قبله وستفعله أنت أيضًا» فتهكم الأمير عليه وطلب منه أثمان هذه الأخشاب وأفهمه أنه ليس تابعًا لمصر وأنه ليس هناك ما يجبره على إرسال هذه الأخشاب دون دفع ثمنها . وأخسيراً وصل ون آمون معه إلى إتفاق

الباب الأول: ممير في المصور الفرعونية - مستسمستسسستسسستستسسسستسسستستست

بأن يرسل رسول إلى الملك سمندس وهو كفيل بدفع ثمن هذه الاعشاب قوافق أمير جبيل وأعطاه مايريد من أخشاب الأرز .

إن قصة ون آمون تعطينا صور مختلفة تمامًا وتشير إلى إنهيار نفوذ مصر في تلك البلاد وتوضح أن الوقت قد إنتهى الذي كان يأتي فيه أمراء دول خرب أسيا يسجدون فيه لملك مصر ليمنحهم نسيم الحياة .

## الاسرات ۲۲ – ۲۶ من ۹٤٥ – ۲۲۶ ق . م .

#### الليبيون :

إستقر الليبيون في شمال الصحراء الغربية ، وكانوا يعيشون على الرعى ، ويعتقد بعض العلماء أنه كانت لهم بعض الصفات الجنسية للمصريين القدماء ، الذين عاشوا في الدلتا في العصر الحجرى الحديث ، وتوكد الآثار المصرية أن علاقة مصر بالليبيين ، لم تخلو من المصادمات منذ أوائل الأسرة الأولى الفرعونية على الأقل ، ولعل السبب في ذلك هو فقر بلادهم الذي إضطرهم الذي محاولة التسلل إلى وادى النيل ، لسهولة الحياة فيه نسبيًا . وقد حارب الملك «حورعحا» الليبيين في شمال غرب الدلتا ، وتبعه الملك «جد» من ملوك الأسرة الأولى أيضًا ، كما توضح المناظر التي على جدران معبد «ساحورع» من الأسرة الخامسة إنتصاره عليهم ، وقد تكررت هذه المناظر بعد ذلك على جدران المعبد الجنزى للملك «بيبي الثاني» من الأسرة السادسة .

وفى الدولة الوسطى يقص علينا سنوهى أن الملك أمنمحات قد أوفد جيشًا إلى أرض ال «تمسحو» (أى أرض الليبيين) ، وكان بقيادة إبنه الإله الطيب سنوسرت ، « الذى عاد ومعه أسرى «تحنو» (إسم آخر لليبيين) وجميع أنواع الماشية التى لاتحصى» .

وفى الدولة الحديثة نشاهد مناظر ردع الليبيين في معابد السكرنك يقوم بها سيتى الأول ، ونراها في بسيت الوالى وأبى سنبل ويقوم بها رمسيس الثانى وتتحدث النصوص المتأخرة عن الإلهة «نسيت» الليبية في سايس وعن الآله حورس الليبي على الحافة الغربية للمدلتا ، والسبب في ذلك هو إستيطان بعض القبائل الليبية هذه المنطقة ، وكسان من عادتهم عمل وشم على أذرعتهم ، يمثل رمز الآلهة «نيت» تيمنًا بها .

وقد أطلق المصريون على الليبيين إسم ال «تحنو» في الدولة القديمة وظهر إبتداء من الأسرة السادسة أقوام آخرون عرفوا باسم «تمحمو»، وكان المقصود بهم الجنود الليبيون وبعض سكان شمال الصحراء الغربية ، وقد تميزوا بعيونهم الزرقاء وبشرتهم البيضاء وشعرهم المائل للحمرة . وكان المحاربون منهم يضعون ريشتين في شعر رؤوسهم ، كما كانت لهم لحى ممديبة الطرف ، وفي نسهاية الأسرة الثامنة عشرة ظهرت قبيلة أخرى عرفت باسم ماشوش وفي عهد «مرنبتاح» إتحمدت القبائل تحت زعامة قائمدهم «مرى» زعيم قبيلة «ليبو» (وهو الأسم الذي اشعق منه إسسم ليبيا الحالي) وتجمعوا بالقرب من حدود مصر الغربية ولهذا إضطر مرنبتاح بالقيام بحملة لحماية حدوده المغربية وهزمهم شر هزيمة وقد إستمرت معهم الحروب في عهد رمسيس الثالث .

بدأ الليبيون بعد ذلك يدخلون مصر في هجرات فردية أو كجينود مرتزقة وبدأ عددهم يزداد وأخذوا يفسحون الطريق لأبناء بلدتهم للعمل في مصر ، وبذلك نالوا بالسلم ما لم ينالوه بالحرب .

وقد تمكن الماشوش من أن يصبحوا قادة في الجيش أو من كبار الكهنة وقد إستطاع زعيمهم «شاشانق» الذي كان يحمل لقب «رئيس ما الكبير» أي رئيس الماشوش الكبير من أن يخطط للاستيلاء على عرش مصر بدون سفك الدماء .

فتمكن من أن يزوج إبنه الأمير «وسركون» إلى الأميرة «ماعت كارع» إبنه بسوسينس الثانسي آحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين وبهذا وطد شاشانق علاقته بالبيت المالك . وتولى عرش مصر بعد وفاته وأسس الأسرة الثانية والعشرين .

ولم يعتبر المصريون بأن هذا الحاكم الجديد يمثل سيطرة أجنبية ، فقد تمصر الليبيون وإستقرت جاليتهم في أهناسيا والفيوم وتمركز البعض منهم في تل بسطة (الزقازيق) الذي إتخذها ثاني ملوك هذه الأسرة عاصمة له ولعل هذا هو السبب الذي دعى مانيتون من أن يطلق على ملوك هذه الأسرة الملوك بوباسطة» .

تمصر السليبيون وتبنوا العادات والتقاليد المصرية وإعتنقوا ديانة المصريين القدماء وآمنوا بها بل بالغوا فيها أحيانًا . فنجد أن شاشانق – قبل ولايته لعرش مصر – يطلب من بسوسينس الثانى أن يسمح له بدفن والده «نمرود» فى الجبانة المقدسة بأبيدوس طبقًا للطقوس المصرية فيحقق له الملك هذه الرغبة ثم يشيد شاشانق مقصورة جنزية لوالده ويأمر بوقف أراضى زراعية لسلصرف عليها وتعيين حراس لحمايتها .

أما طيبة - الدولة الكهنوتية - فترددت بالتسليم بسلطان شاشانق ولهذا إضطر الملك الجديد أن يعين إبنه «إيوبوت» في منصب كبير كهنة الألهة أمون وبهذا أصبحت مصر كلها تحت رايته .

ونعرف من لوحة حجرية عثر عليها في الواحة الداخلة بأن شاشانق قد أرسل في العام الخامس من حكمه حملة عسكرية أخرى إلى فلسطين وأخضع

حملة إسرائيل وبهدا إستعادت مصر جانبًا من نفوذها السياسى والتجارى القديم . ومن أهم الآثار التى تسركها لنا النقوش التى تذكر تفاصيل حملته فى فلسطين التى أمر بتسجيلها على واجهة مدخل أقامة غرب الصرح الثانى بمعابد الكرنك ويعرف الآن باسم بوابة بوباسطة .

عندما تولى وسركون الأول عرش مصر بعد وفاة أبيه شاشانق الأول عين إبنه المدعو شاشانق أيضًا في منصب كبير كهنة أمون في طيبة بدلاً من أخيه «إيوبوت» وذلك لكسى تظل وراثة العرش في عائلة وسركون الأول . وفضل الكاهن شاشانق أن ينضع إسمه داخل الخرطوش الملكي وأن ينعامل معاملة الملوك بل وإستطناع أن يورث منصبه من بعده إلى «إبنه حور - سا - إيزيس» الذي إتبع منهج والده ووضع إسمه داخل الخرطوش الملكسي وبهذا تمكن شاشانق الثاني من أن ينقل منصب كبير كهنة أمون إلى أحد أبناءه وليس إلى أحد من أبناء الملك الحاكم كما كان متبعًا من قبل .

وبعد وفاة الملك وسركون الأول إنتقل العرش إلى الملك تكلوت الأول ومنه إلى الملك وسركون الثانى الذى عين أبناءه فى الوظائف الهامة فى الدولة فأصبح البعض منهم فى وظيفة الكاهن الأول فى طيبة وفى منف وفى تأنيس والبعض الآخر أصبح قادة للفرق العسكرية . وعلى الرغم من هذا لم تستقر الأمور فى الدولة وبدأ النزاع يظهر بين الفرعين الحاكمين : الفرع الحاكم فى الشمال والفرع الكهنوتى فى طيبة . مما إضطر وسركون الثانى لإشراك إبنه تكلوت الثانى فى الحكم ليضمن له وراثة العرش . وكان تكلوت الثانى قى الحكم ليضمن له وراثة العرش . وكان تكلوت الثانى قويًا فقد إستطاع - بعد أن إنفرد بالحكم - من أن يفرض نفوذه بالقوة فى كل

من طيبة والدلتا ، ثم أتى من بعده شاشانق الثالث الذى إستطاع بعد كفاح من أن يستبعد الموريث الشرعى للبلاد وهو الأمير وسركون ابن الملك تكلوت الثانى .

تعتمد معلوماتنا عن هذه الأسرة على نتائج الحفائر وعلى ماخلف لنا ملوكها من نقوش ومناظر على جدران معابد الكرنك وعلى اللوحات الحجرية التى وجدت بمدافن عجول أبيس (السرابيوم) في سقارة والتى تدل على إهتمامهم بالعقائد المصرية .

يدكر مانيتون أن مؤسس الأسرة الثالثة والعشرين هو الملك البيوباستس» (بارى باستت) الذى إستطاع في هذه الفترة من الضعف والتفكك ، وإزدياد نفوذ حكام الأقاليم ، والتنازع بين الحكام وقيام الثورات من أن ينتزع لنفسه العرش ويؤسس أسرة جديدة مركزها تل بسطة بل وإستطاع أن يفرض نفوذه على غرب الدلتا وذلك في الوقت الذي يحكم فيه شاشانق في تانيس وبهذا أصبحت الدلتا تحكم من بيتين حاكمين أحدهما في تانيس والآخر في تل بسطة . أما طيبة - المملكة الكهنوتية فكانت للآن بعيدة عن أحداث الشمال .

تعتبر الفترة الانتقالية الثالثة من الفترات الغامضة المربكة للمؤرخين وذلك لقلة ما خلفته لنا من أثار ولكثرة تتابع ملوكها وتشابه أسمائهم ولكثرة البيوت الحاكمة التي كانت تحكم مصر .

ولن نكثر تفاصيل هذه الفترة بـل سنكتفى بذكر أهم حدث في هذه الأسرة وهو أن الملـك وسركون الشالث إستطاع أن يخلع عـلى إبنتـه «شب - ان -

أوبت، الزوجة الألهية لآمـون، أى أصبحت كبيرة لكاهنات طيبـة وتمتعت بنفوذ وتقديس أكبر من نفوذ وقدسية كبيرة لكهنة طيبة .

ساد الضعف والأنهيار والتنازع إلى السلطان بين قادة الجيش وكبار الكهنة في هذه الفترة حتى تمكن بيت ثالث في الشمال في صان الحجر في غرب الدلتا من أن يؤسس الأسرة الرابعة والعشرين تحت قيادة الملك تف نخت ، وبهذا أصبحت تحكم مصر بيت وعائلات مختلفة ، أحدهما في صان الحجر وآخر فسي أهناسيا وثالث في الأشمونيين ورابع في تل بسطة وخامس في تانيس ، هذا بالنسبة للدلتا أما الصعيد فكانت تحكم فيه طيبة التي كانت بعيدة عن أحداث الشمال . وقد حاول تف نخت جهده لتجميع أقاليم مصر تحت رايته فزحف إلى مصر الوسطى ولكنه إصطدم بجيوش الملك النوبي بعنخي التي تمكنت من القضاء على هؤلاء الحكام الضعاف وبهذا أنقذ بعنخي مصر من أزمتها وأنهى عصر الفترة الانتقالية الثالثة وأسس الأسرة الخامسة والعشرين .

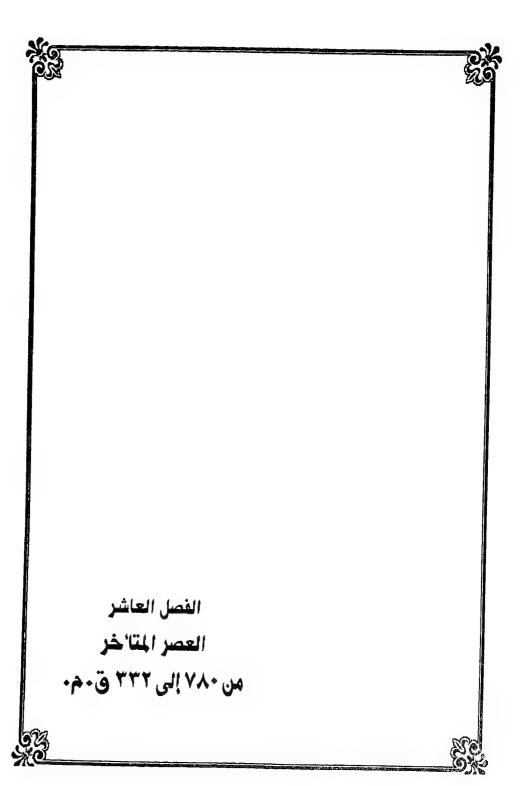



# الفصل العاشر العصر المتا<sup>،</sup>خر من ۷۸۰ إلى ۳۳۲ ق . م .

يشمل هذا العصر الأسرات من الخامسة والعشرين حتى نهاية الستاريخ الفرعونى ، ولعل إختيار إصطلاح العصر المتأخر هنا يشير إلى الأسرات الأحدث أى المتأخرة من حيث الزمن : وإن كان ينطبق عليها أيضًا صفة التأخر من حيث الحضارة .

## الانسرة الخامسة والعشرون النوبية ( الكوشية ) من ۸۷۰ إلى ٦٥٦ ق . م .

#### نباتا :

وصلت حدود مصر الجنوبية في عهد التحامسة إلى مدينة نباتا التي تقوم على سفح جبل برقل عند الجندل الرابع . ومنذ ذلك الحين أصبحت نباتا تحت النفوذ المصرى وقد أقام تحتمس الثالث وغيره من فراعنة مصر هناك المعابد والمباني ذات الطابع المصرى ولهذا أطلق على هذه المدينة في الأسرة الشامنة عشرة إسم تحتمس الثالث ثم إشتهرت بعد ذلك بإسم نباتا . وقد تميزت بصبغتها المصرية بل وعبدت هناك آلهة المصريين .

بدأ نفوذ الإله آمون في طيبة يكبر وقوتهم تظهر وثروتهم تزيد إبتداء من

أواخر الأسرة العشرين ، فحكموا ليس في طيبة فحسب بل وصل نفوذهم إلى اقصى حدود مصر الجنوبية ، فكانت النوبة تحت سيطرتهم بل وتشبعت بدينهم ولهذا كان للأله آمون السيادة سواء في طبيبة أو في النوبة . وظل الحال هكذا إلى أن تولى عرش مصر الملك شاشانق الأول فأبعد الكهنة عن قلعتهم طيبة وعين إبنه كبيراً لكهنة آمون . ولهذا يعتقد بعض المتخصصين أنه ابتداء من عهد شاشانق الأول بدأ الكهنة يتجهون بثروتهم إلى الجنوب حيث إستقروا في نباتا وجعلوا منها مركزاً هاماً لعبادة الإله آمون وخاصة أنها كانت محطة تجارية هامة بين مصر والسودان .

## الملك بعنضى: من ٧٤٧ إلى ٧١٦ ق . م .

متى بدأت الأسرة النوبية تحكم فى نباتا ومن هـ و أول ملوكها بالـ تأكيد ؟ لانعلم . وإن كنا نعرف بأن هناك ملك يدعى كاشتا ، حاول النوبيون فى عهده الزحف على مصر العليا . كما نعرف أيضًا أن الملـك كاشتا إستطاع أن يقنع «الزوجة الألهية لأمون» الكاهنة «شب - ان أوبت» إبنة وسركون الثالث من أن تتبنى إبنته «أمون رديس» لكى ترث هذا المنصب الهام بعدها وبالتالى نفوذها الكهنوتي ثم ثروة أمون .

تولى بعنخى الحكم فى مملكة نباتا بعد وفاة أبيه كاشتا وقد أصبح من القوة بحيث أخذ يتطلع إلى عرش مصر وقد ساعده على ذلك إضمحلال مصر السياسى والتطاحين القائم بين أمراء الأقاليم . فقام بحملة عسكرية على مصر نعرف أخبارها من نص - بأسلوب إنسانى جميل - على لوحة حجرية عثر عليها فى نباتا عام ١٨٦٢ م وترجع للعام الحادى والعشرين من حكمه .

وتقص عليه اللوحة كيف أن بعنخي قد أرسل جيشًا إلى الشمال عندما علم أن (تـف نخت) قد فرض حمايته على الأشمونيين وأهناسيا بل وزوده بتعليمات لأحترام قدسية المعابد والتطهر قبل الدخول إلى هياكلها . وقد إستقبل هذا الجيش في طيبة إستقبالاً كبيراً ثم تابع سيره إلى الشمال فوصل إلى الأشمونسيين ومنها إلى أهـناسيا وكان النـصر حليف أينما حل . وقد إسـتطاع حاكم مدينة الأشمونيين المدعو نمرود من الفرار ثم العودة ثانية إلى مدينته فأعاد تحصينها ونظم طريقة الدفاع عنها ولهذا فلم يتمكن جيش بعنخي عند عودته من الشمال من إقتىحامها وإكتفى بمحاصرتها . ولم تسعد هذه الأنباء بعنخي فقام بنفسه من نباتا على رأس جيش كبير حتى وصل إلى طيبة وإحتفل هناك مع المصريين بعيد الأوبت ثم تابع مسيسرته حتى وصل إلى الأشمونيين فأقام الأبراج العالية الستى تعلو أسوار المدينة وظل جنوده يرسلون سهامهم إلى جنود نمرود الذين أنسهكهم الجسوع . فلم يجد الحساكم نمرود أمامه إلا الأستسلام للسملك بعنـخي بل وأهداه فرسًا مـن أحسن خيوله وذلـك لعلمه بمـحبة الملك الـنوبي للجياد . فعفي بعنخي عن نمرود وجرده من أمواله وممتلكاته ثم تتبع سيره إلى أهناسيا ومنها إلى منف . وكان تف نخت قد سبقه إليها فحصنها ونظم دفاعها ولهذا قاومته إلى أن إنتصر عليها.

وما أن سقطت منف حتى جاء بقية أمراء طيبة يقدمون فروض الولاء والطاعة للملك بعنخى . بل وإعترف به كهنة عين شمس فرعونًا لمصر ومؤسسًا للأسرة الخامسة والعشرين وإن كان مانيتون قد بدأ هذه الأسرة بأخيه شاباكا لم يجد تف نخت فائدة من مقاومة الملك بعنخى فاستسلم فى بادىء الأمر وطلب المغفرة وقدم له فروض الولاء والطاعة فعفى عنه الملك .

إكتفى بعنخى بالسيطرة على أمراء الأقاليم وترك من يثق فيهم يحكم إقليمه وعاد هو إلى نباتا ليصبح ملكًا على مصر والسودان وجعلنى أمون إله نباتا ملكًا على جميع القبائل . كل من أقول له : أنت ملك يكون ملكًا . وكل من أقول له : أنت ملك يكون ملكًا . وكل من أقول له : لست ملكًا - لايكون ملكًا . وجعلنى أمون إله طيبة ملكًا على مصر . وكل من أقول له لاتتخذ مظهر الملك فهو لايتخذ مظهر الملك . وكل من أمنحه رضاى لن تمس مدينته إلا بيدى الألهة المحليون يسنعون الملوك . والشعب يصنع الملوك . أما أنا فإن أمون هو صانعى» .

إنتظر تف نخت حتى عاد بعنخى إلى نباتا وبدأ يوطد سلطانه مرة آخرى ، فأعطى لنفسه لقب «حاكم الأرضين وسيد مصر العليا والدلتا» وإستمر يحكم في الشمال فترة عشر سنوات منذ عودة «بعنخى» إلى نباتا .

#### خلفاء بعنخي

عاد بعنخى إلى نباتا وإستقر هناك حتى وفاته عام ٧١٦ ق.م. ثم جاء أخوه «شاباكا» من بعده وأصبح فرعونًا على مصر إبتداء من عام ٧١٦ ق.م. بالتقريب وبدأت الأحوال فى أسيا تتغير وبدأت مصر تساعد الدويلات السورية والفلسطينية لكى تستمر فى مناوأة الدولة الأشورية - (وهى دولة كانت تحتل جانبى نهر دجلة وإشتق إسمها من أشور وهو أهم الههم القومى وإسم أقدم مدنهم) وذلك لكى تبعد عنها شبح الحرب معها . وعندما علم الملك الأشورى «تاجلات بيلاسر الشالث» بهذا قام على رأس جيشه وأخمد الشورة فى هذه الدويلات .

بعد وفاة الملك النوبى «شاباكا» عام ٧٠٢ ق.م. تولى الحكـم بعده الملك

«ساباتاكا» واستمر ١٢ عاما (من ٢٠٢ إلى ٦٩٠ ق.م) ثم تولى عرش مصر من بعده أخ لمه هو الملك طاهرقا الذى حكم مصر ٢٦ عاما (من ٦٩٠ إلى من بعده أخ لمه هو الملك طاهرقا الذى حكم مصر ٢٦ عاما (من ٢٩٠ إلى ١٦٤ ق.م.) وأصبح من مشاهير هذه الأسرة وذلك لما قام به من إنشاءات معمارية في مصر والنوبة . إذ نعرف أنه أقام في الفناء الأول بمعابد الكرنك صالة للأساطين تتكون من عشرة أساطين ضخمة ذات تيجان على شكل زهرة البردى المفتوحة ويصل إرتفاع الأسطون إلى ٢١ متر ولم يبقى منها إلا الأسطون الضخم المعروف بأسطون طاهرقا كذلك عثر في معبد أمون بمدينة قاوا بالنوبة على خمس لوحات حجرية ترجع لمفترة حكمه وتقص علينا ماقدمه بالنوبة على خمس لوحات حجرية ترجع لمفترة حكمه وتقص علينا ماقدمه من الأحداث السعيدة التي تمت في العام السادس من حكمه هو إرتفاع فيضان من الأحداث السعيدة التي تمت في العام السادس من حكمه هو إرتفاع فيضان النيل إلى ٢١ ذراع وذلك نتيجة لغزارة الأمطار في الجنوب وقد إعتبر طاهرقا هذه الظاهرة دليل على محبة الآلهة له . ومن أشهر رجال الدولة في عهده همنتومحات» الذي ترك له طاهرقا إدارة الشئون الداخلية ووجه نشاطه هو لحماية مصر من الخطر الخارجي الذي يهددها .

كان الملك «سنحريب» هو الذي يحكم دولة أشور في عهد الفرعون طاهرقا . وما أن علم بأن مصر تساعد الدويلات السورية والفلسطينية بقوات مصرية ونوبية حتى سارع بجيوشه إلى منطقة الخطر وإستولى على المدن الساحلية في فلسطين . ثم تابع سيره إلى بيت المقدس حيث تحصن خلفاء مصر هناك فإستعصت عليه فترك حامية لتحاصرها وتابع بقية جيشه مسيرته لمهاجمة مصر وحصلت المعجزة إذ تفشى وباء الطاعون في جيشه فعاد إلى نينوى عاصمة بلاده .

وتولى الحكم بعد «سنحريب» في أشور الملك «أسرحدون» الذى قام على رأس جيشه للقضاء على مصر حتى يضع حداً لتدخلها المستمر في شئون مستعمراته في سوريا وفلسطين فوصل إلى منف عام ١٧١ ق.م. وإستولى عليها وعلى ما بها من ثروات وأصبحت الدلتا تحت سلطانه. وبعد سنوات قليلة عاد «طاهرقا» ومعه جيش كبير فإستعاد منف وهزم الجيش الأشورى المقيم فيها ، ومنا أن وصلت هذه الأخبار إلى الملك «أسرحدون» حتى جاء مسرعًا على رأس جيشه للقضاء على طاهرقا ولكن المنية عاجلته وهو في الطريق .

ولم يستقر الأشوريين في الصعيد بل إكتفوا بالحصول على الجزية ولم يهدأ المصريون فإجتمعوا حول «نكاو» أمير سايس (صا الحجر في غرب الدلتا) الذي قاد الثورة ضد الغزاة ولكنه لـم ينجح ، ثم أعيد ثانية حاكمًا لكـل من منف وسايس وذلك لأستغلال عداء أسرته للأسرة الحاكمة النوبية .

تولى بعده الملك «أشور بانيبال» عرش أشور وقاد حملة على مصر للقضاء على المصرية الذين أعلنوا الثورة ضد غزاتهم ولم يكتف باحتلال الدلنا بل وصل إلى طيبة ودخلها دخول الفاتح المنتصر فلجأ طاهرقا إلى نباتا وظل بهاحتى مات .

هدأ الحال في الدلتا إلا أن الصعيد كان يغلى ، فحمل راية الجهاد «تانوت أمون» (من ٦٦٤ - ٦٥٦ ق.م.) الذي خلف طاهرقا وجمع جيوشه من أبناء السودان وإنضم إليه أبناء مصر من كل مكان يصل إليه ، حتى وصل إلى منف فحررها من أيدى الغزاه ودخلها دخول الفاتح المنتصر . وما أن علم «أشو بانيبال» بهزيمة جيشه في مصر ، حتى أصدر أوامره إلى بعض الفرق المعسكرة

فى سوريا بالتحرك إلى مصر للقضاء على «تانوت أمون» فوصلتها عام ٦٦١ ق.م. وتمكنت من هزيمة «تانوت أمون» بل وتعقب جيوشه حتى طيبة ولهذا إضطر الملك النوبى أن يلجأ إلى بلدته نباتا حتى ينجو بنفسه وظل هناك حتى حانت منيته . وبخروج «تانوت أمون» من مصر إنتهت فترة حكم الأسرة الخامسة والعشرين النوبية .

## النهضة في الاسرة السادسة والعشرين الصاوية من ٦٦٤ إلى ٥٢٥ ق - م •

يطلق على عصر هذه الأسرة العصر الصاوى نسبة إلى مدينة صا (الحجر) التى كانت العاصمة في غرب الدلتا وهي المدينة التي عرفت لدى الإغريق بإسم سايس . إستطاع أول ملوكها «بسماتيك» إبن الملك «نكاو» أن يتولى عرش مصر وذلك بعد إختفاء الملك النوبي «تانوت آمون» من على مسرح الأحداث . وطبقًا لسرواية مانيتون فالملك «بسماتيك» هو رابع ملوك هذه الأسرة التي إستمرت - طبقًا لرواية أفريكانوس ١٥٠ سنة ، ويعطيها يوسيبيوس ١٦٣ سنة وأثبتت الأبحاث العلمية أن فترتها لاتزيد عن ١٣٩ سنة .

### الملك بسماتيك الأول: من ٦٦٤ إلى ٦١٠ ق . م .

بهزيمة «تانوت آمون» إستقر الحكم للأشوريين ولكن إلى حين ، إذ أن بسماتيك الأول قد حمل راية الجهاد وبدأ في جمع جيش لطرد الغزاة من أرض مصر وكان لتحالفه مع «جيجيس» ملك ليديا في أسيا الصغرى أكبر الأثر في طرد الغزاة من مصر . فقد أمده بجنود مرتزقة من الأيونيين (الذين كانوا يحتلون الساحل الشرقي لليونان) والكاريين (الذين كانوا يحتلون الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة الأناضول) ساعدته في طرد الأشوريين من مصر بل وتعقبهم حتى فلسطين وظل محاصراً لمدينتهم المحصنة «أشدود» طبقاً لرواية هيردوت - تسعة وعشرين عامة حتى إستولى عليها .

ويذكر هيرودوت أن البلاد كانت في قبضة إثنا عشر ملكًا وكانت هناك نبوءة تؤكد أن ملك مصر هو الذي سيصب ماء قربانه في معبد الأله بتاح من

إناء من البرونز (وإتبع الملوك الإثنا عشسر العدل . . . وفيما هم يزمعون سكب القربان في آخر أيام العيد ، أحيضر لهم الكاهين الأكبر الأواني الذهبية التي إعتادوا إستخدامها في سكب القربان . ولكنه أخطأ في العدد فأحضر إحدى عشر أنية مع أنهم كانوا إثني عشر ملكًا . ولما لم يكن لبمماتيك ، الذي كان يقيف آخرهم ، إناءا نسزع خوذته وكسانت من السيرونز ومدهسا ثم سكب بسها القربان . وكان جميع الملوك يابسونها . (ومعنى ذلك) أنه لم يجل مطلقًا بخاطر (بسماتيك) أي تفكير خبيث عندما مد خوذته ولكن الأخرين فكروا فيما فعله ، وفي الوحي الذي كان قد أنباهم بأن الذي يسكب منهم القربان من إناء برونزي سيكون وحده ملك مصر . ولما تذكروا النبوءة ، إعتبروا أنه من الظلم قتل «بسماتيك» إذ إكتشفوا ، بعد سواله ، أنه أقدم على فعلته دون أى تفكير مقصود وقرروا إبعاده إلى المستنقعات ، وألا تكون له صلات مع باقى أقاليم مصر، ثم يستمر هيردوت في روايته فيذكــر ﴿ وَلَمَّا أَحَسَ أَنْهُمَ إِمْتُهُنُوا كُرَامِتُهُ فَكُرُ في الأنتقام بمن طردوه فأرسل إلى معبد «بوتو» حيث يـوجد وحي مصدق تمام التصديق عند المصريين ، وجاء الوحى بأن الأنــتقام سيأتي من البحر عند ظهور قوم برونزيين وداخله شك كبير في مجيء رجال برونزيين لمساعدته . ولكن بعد مضى وقت غير طويل شاء القضاء المحتوم أن يطوح إلى مصر بنفر من الإيونيين والكاريين ، كانوا قد أبحروا بغية السلب . ولما نزلوا إلى البر ، مدرعين بالبرونز ، ذهب أحد المصريين إلى المستنقعات إلى "بسماتيك" ولم يكن قد رأى من قبل رجالاً مدرعين بالبرونز ، فأبسلغ «بسماتيك» أن رجالاً برونــزيين قد وصلوا من البحر وأنهم ينهبون الأرض . فأدرك ابسماتيك، أن النبوءة قد تحققت وعمل على مصادقة الأيونيين والكاريين وإغرائهم بوعود سخية لينضموا

إليه . فلما أقنعهم ، خلع الملوك بمساعدة هؤلاء المرتزقة والمصريين الذين رغبوا في تأييده» .

بعد أن أصبحت الدلتا في قبضة «بسماتيك» بدأ يوجه إهتمامه إلى الصعيد لكى يضمه إلى مملكته ، وتوصل إلى ذلك بأن أرسل عام ٢٥٦ ق.م. إبنته الكبرى «نيت اقرت» (نيتوكريس) إلى طيبة لتصبح إبنة بالتبنى للزوجة الألهية لآمون الكاهنة «أمنرديس» إبنة طاهرقا والتي تولت بعدها هذا المنصب تحت إسم ، « شب - أن - أوبت» وأصبحت الزوجة الشالثة لأمون التي تحمل هذا الإسم وكانت صاحبة هذا المنصب الديني مساوية للفرعون من الناحية النظرية فكان يكتب إسمها داخل الخرطوش كما تتمتع بهجانب نفوذها الديني بثروة آمون الضخمة .

بتوحد مصر بدأ بسماتيك عصراً جديداً ، فقام بإصلاحات عديدة وأنشأ جيشًا وأسطولاً كان قوامها الجنود المرتزقة من الأجانب والقليل من المصريين ، ها أثار الغيرة في نفوس الجنود الوطنيين ، إذ بدأ الإغريق يهيمنون على التجارة فأسسوا مركزاً تجاريًا في مدينة «نقراطيس» ووصل نفوذهم حتى مصر العليا . ولهذا نجد أن المصريين - في هذه الفترة - فضلوا العودة إلى حضارتهم القديمة والتصميم على الأحتفاظ بها ، فأخذوا يتعلقون بالتراث القديم من حيث النظم الإدارية والعقائد الدينية والتقاليد الجنزية للمحافظة على كيانهم الوطني . وقد إتضحت مظاهر هذه الحضارة فيما خلفه هذا العصر من نصوص أدبية وآثار مختلفة تقوم على محاكاة الأساليب الفنية التي كانت متبعة في الدولة القديمة والوسطى . مات بسماتيك بعد أن حكم - طبقًا لرواية هرودوت - ٤٥ عاما .

الفصل العاشر : العصر المتأخر

## خلفاء بسماتيك الآول:

فى رواية لهيرودوت أن بسماتيك أنجب ولدا هو «نكاو» حكم مصر . وهو أول من شرع فى حفر الفناة التى تؤدى إلى بحر «أروترى» (البحر الأحمر) ، والتى تم حفرها من بعده (دارا) الفارسى . . . وقد هلك من المصريين أثناء عملهم فى عهد «نكاو» مائة وعشرون ألف عامل . وتوقف «نكاو» في منتصف عملية الحفر لأن نبوءة عاقته بقولها أنه يعمل لصالح البربر ، والمصريون يسمون كل من لايتكلم لغتهم بربرا .

إهتم «نكاو الثانى» بالخدمة العسكرية وتشييد الأساطيل البحرية ، كما إشترك فى معركة مع السوريين عند «مجدو» وإنتصر فيها ثم هزم فى حروبه مع الملك البابلى «نبوخذ نصر» عند مدينة قرقميش على نهر الفرات . ولعل من مآثره أنه أرسل بعثة إستكشافية للدوران حول أفريقيا ، فبدأت من البحر الأحمر ودارت حول رأس الرجاء الصالح وعادت عن طريق بوغاز جبل طارق محملة بخيرات أفريقيا وقد إستمرت الرحلة ثلاث سنوات وهى دليل على نية الكشف أولا وفتح أسواق جديدة للتجارة ثانياً .

حكم «نكاو» الثانى مصر خمسة عشرة عامًا (من ١٦٦٠ إلى ٥٩٥ ق.م) ثم أتى بعده إبنه بسماتيك الثانى الذى حكم - طبقًا لرواية هيرودوت ست سنوات فقط (من ٥٩٥ إلى ٥٨٥ ق.م. وقد «قام بحملة إلى أثيوبيا ثم توفى بعد ذلك مباشرة» وقد إستخدم جنوداً من المرتزقة من مختلف الشعوب. فقد سجل الجنود الكاريون عند وصولهم إلى النوبة نقشاً يخلدون فيه هذه المرحلة على أحد تماثيل رمسيس الثانى في معبد أبى سنبل.

تولى العرش بعد (بسماتيك) الشاني الملك (واح - أب رع) أبريس الذي حكم تسعة عشرة عاما (من ٥٨٩ - ٥٧٠ ق.م) هاجم في عهده الملك البابلي «نبوخذ نصر» مملكة أورشليم الستى كانت موالية لمصر ، فقيضي عليها وأسر العديد من رجالها وفر الباقون منهم إلى مصر فسهل لـهم أبريس العيش فيها وسمح لبعض منهم بالأستقرار في الفنتين . كــذلك إستنجد الليــبيون به ليحميهم ضد التوسع الأغريقي ، فأرسل جيشًا من المصريين - وليس من الجنود الأغريق المرتزقة لأنه كان على يقين بأنهم لن يحاربوا بلدتهم - بقيادة أحمس فوقع الجيش في كمين وأبيد أغلب جنوده من المصريين ونجا عدد قليل بأعجوبة وكانت النتيجة أن قام المصريون بثورة ضد أبريس وبايع الجيش أحمس وقامت الحرب بين الملكمين مات فيها أبريس . فأمر أحمس بدفسنه بما يليق به . وتولى الحكم من بسعده وعرف بإسم أحمس الثاني وإستمسر حكمه ٤٤ سنة (من ٥٧٠ إلى ٥٢) وقابلته في البداية مشكلة التوفيق بين الجنود المصريين والأغريق وإستطاع بلباقته من أن يبقى على الجنود المرتزقة لحماية عرشه بل ويقطعهم مدينة نـقراطيس لتـصبح مدينة إغـريقية بمعـنى الكلمة ومـركزاً هامًا للتجارة بين مصو واليونان . وفي نفس الوقت تمكن من أن يرضي شعور المصريين وذلك بـإحلالهـم مكان الحامـيات الإغريـقية عـلى حدود الـبلاد . وإستقرت البلاد في عهده حتى مات عام ٥٢٦ ق.م.

وتولى من بعده آخر ملوك هذه الأسرة وهو الملك بسماتيك الثالث المذى لم يزد حكمه عن عامين (من ٥٢٦ إلى ٢٢٥ ق.م) وفي عهده هجم الملك الفارسي «قمبيز» على مصر وهزم المصريين عند بلوزيم (تل الفرما). وتعقبهم إلى منف وأسر بسماتيك الذى فضل الأنتحار على الخضوع للغازى الفارسي وتابع قمبيز سيره إلى طيبة . وإنتهت الأسرة السادسة والعشرون وأصبحت مصر تحت الحكم الفارسي .

# مصر والغزو الفارسى الاسرة السابعة والعشرون من ٥٢٥ إلى ٤٠٤ ق - م -

يبدأ مانيتون الأسرة السابعة والعشرون بالملك الفارسي القمبيز، ومعه سبعة ملوك من الفرس ، تستمر فترة إحتلالهم لمصر – في رأيه – ١٣٤ عاما وأربعة شهور . أما يوسيبيوس فيذكر لهم ١٢٠ عامًا وأربعة شهور . وتؤكد الأبحاث أن هذه الأسرة لم تستمر أكثر من ١٢١ عامًا .

"وقمبيا" هو إبن "قورش" مؤسس دولة السفرس وهى الدولة التى يطلق الفرس عليها «الدولة الهخمانشية» بينما يطلق الإغريق عليها إسم «الدولة الأكمينية». وقد إستطاع "قورش" من أن يسخلص بلاده من تبعية الآشوريين وأن يقضى على ملك المدينتين في إيسران وينتزع الملك منه ويؤسس دولة فارس ويبسط سلطانه على بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين بل وإمتد نفوذه إلى البحر الأبيض وبدأ يفكر في التوجه لمصر ولكن المنية عاجلته وكان ذلك عام ٥٢٩ ق.م.

## قمبيز ۽ من ٥٢٥ إلى ٥٢٧ ق - م -

بعد وفاة الملك قـورش تولى العرش فى دولة فارس إبنه الملـك قمبيز الذى حقق حلـم والده وإستطاع أن يفتح مصر عام ٥٢٥ ق.م. وإستولى على منف وتابع مسيرته حتى طيبة . ويروى هيرودوت أنه إضطهد المصريين فكرهوة وكان متعـسفًا فى معـاملة الكـهنة فنـبذوه ، وتدخل فـى معتقـدات المصريين فـقتل معبودهم العجل «أبيس» .

وتذكر نصوص تمثال لأحد نبلاء سايس المدعو «وجا – حر – رسنت» وهو معروض الآن بمتحف الفاتيكان أنه إستطاع أن يقنع قصبيز بأن يحسن معاملة المصريين وآلهتهم ، بل وإسترضاه بإضافة الألقاب الفرعونية إلى إسمه .

إستقر «قمبيز» ثلاث سنوات بمصر ، أرسل خلالها حملة إلى واحة سيوة للانتقام من كهنة معبد آمون هناك وهو المعبد الذى إشتهر بنبوءاته الصادقة التى أفادت بأن عمر قمبيز قصير وسيلاقى سوء المصير فى مصر . وقد أرسل جيشه لكى يثبت كذب هذه النبوءة ولكن الجيش إبتلعته العواصف الرملية الكثيفة التى حدثت لكى تقضى على غرور قمبيز وما زالت للآن جنود قمبيز مطمورة هناك كما أصاب الفشل أيضًا حملته المثانية التى أرسلها إلى النوبة للحصول على خيراتها فإستطاع أمراء نباتا من أن يلقنوه درسًا قاسيًا وكان نتيجة هذه الهزيمة أن أصابه - طبقًا لرواية هيرودوت - الجنون . وقد مات فى سوريا وهو فى طريق عودته إلى بلاده .

#### خلفاء قمبيز:

أتى بعد قمبيز إبنه دارا الأول (من ٢٢٥ إلى ٤٨٦ ق.م) وبدأ يغير سياسته مع المصريين . فأعاد النظر في القوانين التي وضعها والده وألغى بعضها لقسوتها . وأمر بجمع القوانين المصرية في عهد الملك أحمس الثاني وذلك لكى يحكم المصريين بقوانين مصرية . ولهذا يعتبره «ديودور» أنه من أحسن المشرعين في عصره . كما قام بإصلاح ما تهدم من المعابد والمنشآت وأمر بتقديم القرابين للآلهة المصرية وللعجل أبيس بالذات كما أمر بإعادة شق القناة التي لم

تستكمل فى عهد الملك انكاو، الثانى والموصلة للبحر الاحمر . وطلب تسجيل هذا على لوحات حجرية بالخطين المسمارى والهيروغليفى . وقد كمان لهذا العمل أثره الكبير فى تنمية تجارة العالم القديم .

وظلت نيسران الحقد والكراهية نزداد ضد الفرس . فلم ينخدع المصريون بحسن معاملة المستعمر لهم . وبدأوا يستحينون الفرص للتخلص من نفوذه . وقد واتتهم الفرصة عندما إنشغل الملك «دارا» بالاستعداد للقتال مع الأغريق الذين أنزلوا بسجيوشة هزيمة قاسية في «المارثون» ٤٩٠ ق.م. فهبت ثورة عاتية في الدلتا قسضت على نفوذ الفرس وسببت لهم خسائر كبيرة . فصمم «دارا» على الأنتقام من المصريين ولكن المنية عاجلته .

وجاء بعده إبنه «اكسركسيس» الأول (من ٤٦٦ إلى ٤٦٦ ق.م) الذي جهز جيشًا قويًا وأسطولاً ضخمًا لإخماد المثورة في مصر ، فقضى على الثورة إلى حين وعين أخاه حاكمًا على مصر حتى ينفذ سياست فيها وكان رجلاً فظًا غليظ المقلب ، نشر الإرهاب في كل مكان ، وإستعمل كل أساليب المعنف خليظ المقلب ، نشر الإرهاب في كل مكان ، وإستعمل كل أساليب المعنف حتى يميت روح المقاومة عند المصريين ولم يكسن هذا إلا دافعًا للمصريين للتخلص من المستعمر في الأستعداد للقتال معه وإغتيل «اكسركسيس» الأول وخلفه «أرتاكسركسيس» (من ٤٦٥ إلى ٤٢٤ ق.م) الذي أعدم القاتل . وظلت مصر في عهده مشتعلة بالثورة وكانت هذه المرة أشد عنفًا فقد تجمع المصريون تحت راية زعيم من الدلتا يدعى «أناروس» الذي تمكن بأبناء مصر من المقضاء على جزء من الحامية الفارسية وقتل قائدها ، حاكم مصر شقيق الملك «أكسركسيس» الأول وتحالف أمير الدلتا مع أثينا للقضاء على الفرس – العدو

الباب الأول : مصر في العصور الفرعونية \_\_\_\_\_\_

المشترك بينهما . فأمدته بأسطول من السفن ذات الثلاث طبقات من المجاديف تحكن به من إسترجاع أغلب حصون مدينة منف والقضاء على من فيها من الجنود الفرس .

وما أن علم الملك الفارسى بهذا حتى أرسل جيشًا كبيراً أخمد به الثورة وحاصر المصريين فى منف ، ففضل أسطول أثينا العودة إلى بلاده ومات أمير الدلتا ولكن الثورة فى مصر لم تحت . فإستمرت الثورة تحت قيادة زعيم آخر هو «آمون حر» الذى جمع رجاله لمقاومة المستعمر وطلب معاونة أثينا فى مقابل إمدادها بأعداد هائلة من أكيال الغلال ولكن أثينا خيبت ظنه .

أخيراً هدأت الأحوال نتيجة للصلح الذى تم فى عام ٤٤٩ ق.م. بين اليونان والفرس ولكن مصر لم تهدأ وظلت نار الثورة مشتعلة فيها إلى أن تم تحريرها على يد أبناءها وطرد الغزو الفارسي

#### خانسة

#### لاسرات ۲۰-۲۸

إستطاع قائد الثورة ، أميس سايس ، «آمون حر» أن يصبح مسلكًا على مصر وأن يجبس الفرس على الاعتراف بإستقلالها . ويعتبره مانيتون المؤسس والملك السوحيد للأسرة العامنة والمشرين الفرعونية وقد إتخذ سايس عاصمة له وإستمر حكمه سنة سنوات فقط (من ٤٠٤ إلى ٣٩٩ ق.م) وعلى الرغم من أن السوثائق المكتوبة بالخط الهيروضليفي لم تذكره إلا أن البرديات الديموطيقية والآرمية قد أخبرت عنه .

غكن بعد وقاته الملك انسايف - عاو - روده (نفريتس الأول) من أن يؤسس الأسرة التاسعة والعشرين التي إستمرت - طبعًا لرواية مانيتون - عشرين عامًا (من ٣٩٩ إلى ٣٨٠ ق.م) وهي تتكون - في رأيه - من أربعة ملوك إتخذوا مدينة المندسة (تل الأمديد وتل الربع شمال شرق السنبلاوين) عاصمة لهم . وكان أهم ملوك هذه الأسرة هو مؤسسها انايف - عاو - روده الذي حكم سبت سنوات (من ٣٩٩ إلى ٣٩٣ ق.م) وتحالف مع الإسبرطيين ضد الفرس وأمدهم بالقمح بما يسكفي لتجهيز أسطول مكون من مائة سفينة مقاتلة ولكن المدد لم يعسلهم إذ إعترضه القبائد الأثبني (وهو قبائد الأسطول مكون من مائة سبعنا الفارسي) وحطمه صند رودس . وتولى بعده الملك هكر وإستمر حكمه سبع المارس وأنها إلى ٣٩٠ ق.م) حاول فيها القبام بإصلاحات داخلية في البلاد فرمم المعابد وتعاون بالمال والمؤونة مع أثبنا ضد الفرس وإنتهت أيامه .

وتولى بعده ملكين حكم كل منهما مصر بضع شهور ثم انتقل العرش إلى أسرة جديدة هي الأسرة الثلاثين .

إغتصب ( نخت نب ف) (نختنبو) الأول عرض مصر وأسس الاسرة الثلاثين . ويذكر مانيتون أن هذه الأسرة من مدينة سمنود (وسط الدلتا) وتتكون من ثلاثة ملوك إستمر حكمهم ٣٧ سنة (من ٣٨٠ إلى ٣٤٣ ق.م) وإستطاع نختنبو في فترة حكمه التي إستمرت ١٧ عاما (من ٣٨٠ إلى ٣٦٣ ق.م) من أن يوحد البلاد بعد فترة الأضطراب التي عاشت فيها وقد ترك آثاراً كبيرة بإسمه أغلبها بالكرنك وجزيرة فيله . عاود الفرس في عهده غزو مصر للاحتفاظ بخيراتها ، فوصلوا إلى الدلتا بأعداد هائلة من الجنود الفرس والمرتزقة وتوغلوا فيها ولكن فيضان النيل أوقف تقدمهم ، وأنقذ مصر ، فإضطر الجيش الفارسي للعودة إلى أسيا .

أشرك نختنبو الأول إبنه «جد حر» (تيوس) في أواخر أيامه وما أن انفرد بالحكم (من ٣٦٢ إلى ٣٦١ ق.م) حتى أقحم نفسه في معركة مع ملك أسبرطة وملك أثينا ضد الفينيقيين وهزم فيها وكانت نتيجة التآمر عليه من العائلة المالكة أن لجأ إلى فارس ليقضى بقية أيامه هناك .

وتولى من بعده ابنه الملك «نختنبو» الثانى وتميز عهده بالهدوء والطمأنينة واستمر ١٧ عامًا (من ٣٤٣ إلى ٣٤٣ ق.م) ولما كانت مصر بالنسبة للفرس حلم يجب تحقيقه بالأستيلاء عليها وذلك للحصول على خيراتها من غلال

<sup>(1) -</sup> Capart, Chroniqu d'Egypte, 29, 1940.

<sup>-</sup> سيد توفيق ، المرجع السابق ، ص ٢٣٨ - ٢٤٠ .

ومعادن . صمم الملك الفارسى «أرتاكسركسيس» المثالث المعروف باسم «أوخوس» عام ٣٤٣ ق.م. أن يسهاجم مصر بجيش ضخم وإستولى - بعد مقاومة - عليها وإلى تختبو إلى النوبة . ويطلق بعض المؤرخين على الغزو الفارسي الثاني الأسرة الحادية والثلاثين التي إستمرت عشر سنوات كاملة بعدها دخل الاسكندر - كما سنرى في الباب المثاني - مصر بدون مقاومة وإعتبره المصريون منقذاً لهم من قسوة الاستعمار الفارسي .

## بعض المراجع الهامة

- ١- أحمد فخرى : مصر الفرعونية الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٧١ .
- ٢- ألن جاردنر : مـصر الفراعنة (مترجـم عن الإنجليزية ، وقد نـقله إلى
   العربية نجيب ميخائيل) القاهرة ١٩٧٣ .
- ٣- جان يويوت: مصر الفرعونية · (مترجسم عن الفرنسية ، وقد نقله إلى العربية سعد زهران) القاهرة سنة ١٩٦٦ .
- ٤- جون ولسن : الحسضارة المصرية (مترجم عن الإنجليزية ، وقد نقله إلى العربية أحمد فخرى) القاهرة ١٩٥٦ .
- ٥- عسبد السعزيز صالح: السشرق الأدنسي القديم الجسزء الأول مسصر والعراق القاهرة سنة ١٩٦٧.
  - ٦- نجيب ميخائيل : مصر الطبعة السادسة القاهرة ١٩٦٦ .
- 1 Cambridge Ancient History, Vols . I-11, Cambridge 1973 1975 .
- 2- Fischer Weltgeschichte, Die Altorientalischen Reiche, I-11, Franhfurt, 1965 1967.
- 3- Otto, E, Aegpten, Der Weg des pharaonerveiches, Stutgart 1955.
- 4- Wolf, W, Des atte Aegupten, Muenchen 1971.





الفصل الاول الانسكندر الاكبر في مصر



# الفصل الأول الاسكندر الاكبر في مصر

تولى الأسكندر عرش مقدونيا وكان أبوه قد أعدة طويلاً لهذا الغرض فأحضر له «أرسطو» الفليسوف ليعلمه ويشذب من شخصيته المقدونية العنيفة ، كما إصطحبه معه في كثير من المعارك التي أبدى فيها الأسكندر شجاعة نادرة وأصبح له معجبون كثيرون من المقدونيون وبقية الجيش والفرسان والأسطول حتى كسب لقب «الأكبر» أو العظيم . لقد كان الأسكندر شديد الحب لأمه وقد ورث عنها الأنفعال الشديد والعنف الذي يصل في بعض لحظاته إلى حد الجنون ، والخيال الحالم ، والواقعية العلمية ، والتخطيط السليم ، والتصرف السريع الحاسم حتى لقبه مؤرخو العصر الحديث بنابليون العالم القديم .

صمم الأسكندر بعد قمع ثورات المدن الإغريقية على إكمال المشروع القديم وهو غزو أسيا الصغرى ولقد كان يحلم بأن تكون حملته عسكسرية وحضارية وثقافية لنشر الحيضارة الإغريقية في الشرق عن طبريق بناء مدن تقوم بدور المنارات المشعة للثقافة الإغريقية في الشرق ، ولذا إصطحب معه مجموعة من العلماء والباحثين ليرصدوا مصادر الطبيعة في بلدان الشرق وقد قلده «نابليون بونابرت» في ذلك إبان حملته على مصر ، كما قصد من حملته فتح الشرق الذي كان مغلقًا في وجه الإغريق وليتدفقوا على بلدانه الشرية في حركة إستيطان جديدة ، فبلاد اليونان كانت فقيرة وفي حاجة إلى حركات هجرة وإستيطان وبذلك يقدم للإغريق هدية .

تقدم في عام ٣٣٢ ق.م نحو غزة فإستسلمت ووجد الأسكندر نفسه يدق أبواب مصر ولم يجد أي مقاومة من المصريين ولا من الحامية الفارسية التي بها ففتحها في سهولة وكأنه في نزهة عسكرية . وكان الأسكندر ذكيًا عارفًا بأسباب تذمر المصريين من الفرس كما إعتبر مصر هي أرض أبيه «أمون رع» ولهذا حرص على معاملة المصريـين معاملة طيـبة للغاية بـإعتباره وريث الفـراعنة ، وأظهر إحترامه الكامل للديانة المسصرية ولعادات المصريين ، ثم وصل إلى منف فإستقلبلته كمحرر بطل وحرص على أن يتوج فرعلونًا في معبد «بتاح السكبير» ووضع على رأسه تاج من قرنسي الكبش رميز أمون ومن ثم عرف في تاريخ الشرق بإسم «ذو القرنين» ، ثم أقام مهرجانًا رياضيًا ثقافيًا ترفيهيًا على الطريقة الإغريقية إيذانًا بوصول الحضارة الإغريقية رسميًا إلى أرض النيل ، ثم زار آثار مصر وقبور ملوكها في سقارة كما زار منطقة الأهرام وأبو الهول وكانت حفاوة كهنة منف به بالغة خاصة وأنه قدم الأضاحي لــــلآلهة هناك في خــشوع الإبن التقى البار ، ولم يكتف الأسكندر بذلك بل ذهب إلى معبد «رع» في هليـوبوليس «المطـرية» وتوج مرة أخــرى هناك بين حفــاوة الشعب ومــباركة الكهنة ، وقد أكسبه هذا السلوك المهذب إعجاب المصريين وإعتراف الكهنة بحقه كفرعون مؤله ، فمنحوه الألقاب التقليدية المؤلهة وصوروه بالطريقة التقليدية وهو يرتدى تاج الوجهين ، ولا تزال صوره باقية ويمكن مشاهدتها في مقصورته بمعابد الكرنك .

أما الأغريت المقيمين في عسواصم الأقاليم المسرية خاصة في مسنف وفي مدينة نقراطيس الأغريقية فقد تحمسوا له أشد الحماس لأنه يمثل عنصرهم الذي كان ثانويًا وأصبح بمقدمة العنصسر الحاكم صاحب السيادة . ومن الواضح أن

فتح مصر كان عملاً سياسيًا ناجحًا موجهًا للإغبريق الذين أعلنوا تأييدهم وولائهم له ، ولسيادة مقدونيا عليهم ، كما كان ضرورة عسكرية في صراعه مع الفرس .

#### تا سيس مدينة الاسكندرية :

سار بعد ذلك بقواته متجها إلى ساحل البحر المتوسط وراعه الأهمية الاستراتيجية للشريط الضيق الممتد من الشرق إلى الغرب والمحصور بين بحيرة مريوط وساحل البحر المتوسط ورأى أنه عن طريق تأسيس مدينة ساحلية فوق هذا الشريط فيان تجارة البحرين سوف تلتقى ، وهذا يعنى خليق طريق تجارى جديد بين الشرق والغرب ، ومن ثم كلف الأسكندر أحد مهندسيه لكى يشرف على إكمال المدينة التى إختير لها إسماً مشتقاً من إسم الأسكندر وهو «الأسكندرية» . وبينما شهر المهندسون والعمال في تنفيذ المشروع سار الأسكندر إلى مقصده الأساسى وهو ليبيا .

#### الزيارة المقدسة لمعبد أمون في سيوه :

كان الأسكندر يريد أن يشبع إحساسًا في نفسه وهو أنه بالفعل إبن «أمون رع» وبالفعل وصل إلى الواحة الجيميلة ، ويروى لنا «بلوتارخ» كيف أن الأسكندر راح يملأ عيناه بالرهبة المقدسة في كل مكان من الواحة ودخل معبد أمون حيث كان الكهنة ينتظرونه بالترحيب ، وسمح له كضيف خاص بالدخول إلى قدس الأقيداس في المعبد . وقد تركت هذه الزيارة أثراً كبيراً في نيفس

الأسكندر وظلت ذكراها عالقة بذهنه حتى مات بل وقيل أنه أوصى بأن يدفن بعد موته في هذه الواحة ليكون بجوار أبيه «أمون» (١).

## التنظيم الإداري والمالي والعسكري لمصر في عهد الاسكندر :

حرص الأسكندر على أن ينظم مصر تنظيمًا علميًا دقيقًا وذكيًا ينم عن دهائه فقد حرص على الإبقاء على النظم المصرية القديمة وتنويع الحكم بين المصريين والأغريق الذين وضع بين أيديهم السلطة العسكرية والمالية ، وأبقى للمصريين السلطة الإدارية وبذلك يضمن عدم قيام الثورة الوطنية ويضمن رضا المصريين ويمنع في نفس الوقت إحتمال قيام أحد الإغريق أو المقدونيين بالأستقلال بمصر ولذا لم يعين حاكمًا مقدونيًا أو إغريقيًا بل وزع السلطات بتوازن دقيق يمنع مثل ذلك الأحتمال .

أبقى على منف العاصمة المصرية كعاصمة على الولاية وأبقى التقسيم التقليدى والإدارى وهو الوجه القبلى والوجه البحرى بل وعين على كل وجه حاكم مصرى وبذلك أرضى المصريين بإشراكهم في الحكم .

أما السلطة العسكرية فقد جعلها في أيدى المقدونيين فقد ترك حامية مقدونية عسكرية واحدة في سقارة وأخرى في الجنوب ، أما في الشمال فقد ترك أسطولاً لحماية السواحل المصرية ، كما ترك حامية في الشرق وأخرى في الغرب .

لم يمس الأسكندر النظم الإدارية والمالية التي كان الفراعنة قد أوجدوها في مصر والتي تقوم على نظام المقاطعات الستي يحكمها محليون نيابة عن

<sup>(1) -</sup> Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, pp. 35-44; 84 - 96.

الفرعون ، ويجمعون بإسمه وله الضرائب والعوائد . وكمل ما هناك أنه عزل السلطة الإدارية عن السلطة المالية بتعيين وزير مالية من أحد إغريق مصر ليشرف على المالية والخزانة وجمع الضرائب وعلى نفقات بناء مدينة الاسكندرية .

كما حرص الأسكندر على فتح أبواب مصر للمهاجرين الإغريق خاصة المقدونيين لأن مصر مستقبلاً كما تخيلها الأسكندر كانت ولاية مقدونية أو إغريقية حكمًا وفكرًا وثقافة ، وكان ذلك نقطة تحول في تاريخ مصر إذ دخلت عهداً جديداً من حضاراتها المتنوعة الخاصة بعد تأسيس أسرة البطالمة التي حققت إلى حد كبير هذا الحلم .

وقبل أن يغادر الاسكندر مصر إلى ميدان القتال إستعرض قواته للوداع وقدم القرابين مرة أخرى للآلهة المصرية لكى تشد أذره فى مهمته القادمة ، وأقام للشعب المصرى والإغريقى مهرجانًا رياضيًا وثقافيًا وترفيهيًا كرمز للتعاون بين الحضارتين العريقتين تمامًا مثلما خلق حكومة مصرية إغريقية لحكم البلاد .

كما أوصى موظفيه ونوابه فى مصر بالقيام ببعض الإصلاحات للمعابد المصرية وتجديد معبد الكرنك وإقامة مقصورة له بجوار مقصورة «تحتمس الثالث» ، ولا تزال هذه المقصورة موجودة فى المعبد .

لقد كانت الفترة التى قضاها الأسكندر فى مصر قصيرة لات تعد ستة شهور ولكنها كانت عامرة بالأحداث والإصلاحات التى حولت مصر إلى فلك الحضارة الإغريقية فى البحر الأبيض ، وكان يتمنى أن يعود إليها مرة أخرى ليرى ثمار ما وضع ولكن القدر لم يحقق له هذا الرجاء إذ عاد إلى مصر محمولاً محنطاً فى تابوت ليكون هذا البلد العظيم مثواه الأخير .



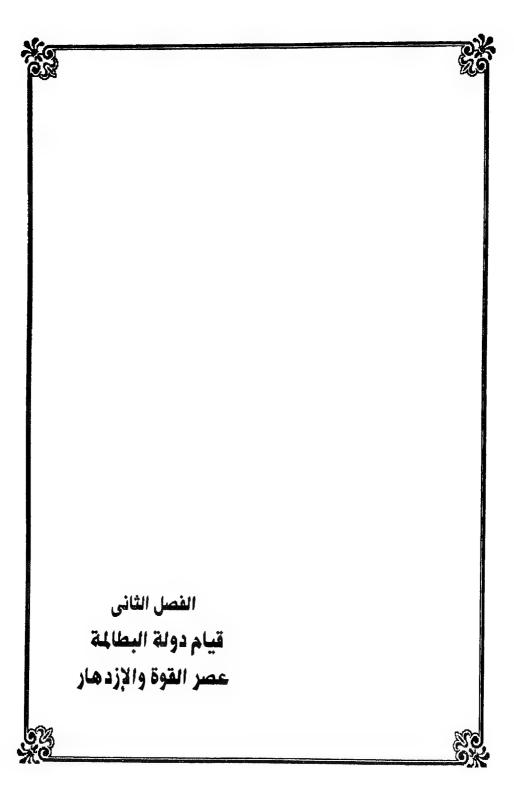



# الفصل الثانى قيام دولة البطالمة عصر القوة والإزدهار

كان موت الاسكندر المفاجىء بلا وريث يعنى صراعًا مريراً دام مايقرب من أربعين عامًا تحطمت فى نهايتها الإمبراطورية المقدونية وتحولت إلى ممالك صغيرة حكمها الورثة ، وتم تعيين «بطليمسوس» على ولاية مصر ليؤسس حكم أسرته الذى إستمسر مايقرب من ثلاثة قرون من الزمان إلى أن إستولى السرومان على مصر .

## بطليموس الا'ول يرسى قواعد مملكته في مصر :

وصل بطليموس إلى مصر وأعاد إليها الكتب والتماثيل المقدسة التى كان الفرس قد نهبوها منها ولقى بذلك تأييد الكهنة والشعب ، كانت أحلام بطليموس هى حماية حدود مصر من الشرق والغرب وإقامة قاعدة بحرية للأسطول فى قبرص تساعده على نشر نفوذه سواء فى أسيا الصغرى أو بلاد اليونان .

فقد أحس "بطليموس" كقائد عسكرى محنك أن صحراء سيناء فى الشرق والصحراء الغربية فى الغرب هما المنطقة التى يمكن أن تهاجم مصر من خلالها ، كما أنه فى حاجة إلى تأمين الطرق التجارية عبر هذه الصحارى إلى مناطق الأسواق لدعم مركز الأسكندرية التجارى ، كما كان فى حاجة إلى

الأخشاب التى تنمو فى غابات الأرز فى سوريا ولبنان من أجل بناء الأسطول القموى ، كما كان فى حاجة إلى مناجم سيناء المغنية بالذهب والنحاس والفيروز ، كما كان يدرك أهمية طريق القوافل الذى كان يربط بين الخليج الفارسى وساحل البحر المتوسط . . ولهذا كله خطط بطليموس منذ الوهلة الأولى للاستيلاء على فلسطين وجنوب سوريا وكذلك الأستيلاء على جزيرة قبرص لتحويلها إلى قاعدة بحرية للأسطول المصرى ، كما بدأ يستعد للاستيلاء على «قورنيه» وتوابعها على حدود مصر الغربية .

#### بطليموس وجثمان الاسكندر:

طبقًا للمعادة والتقليد المملكي في مقدونيا كان على الملك الجمديد أن يبدأ حكمه بالإشراف على جنازة الملك الراحل ودفنه في موكب كبير كرمز للولاء والتقوى ، وبالفعل إستعد «برديكاس» الوصى على الإمبراطورية في الإعداد لإقامة موكب جنازى لنقل جثمان الأسكندر من بابل إلى عاصمة مقدونيا القديمة «إيجه» لكى يدفن هناك ، ولكن بطليموس إستطاع أن يحول الموكب إلى مصر وسار أمامه في خشوع إلى منف ، ولقد أحدث دخول موكب جنازة الأسكندر إلى منف تأثيراً عاطفيًا عميقًا لدى المصريين والمستوطنين الإغريق خاصة وأنهم كانوا يشهدون لأول مرة منذ نهاية عصر الفراعنة العظام موكب جنائزيًا بهذه المهابة والفخامة .

فلقد كان جثمان الأسكندر مسجى فى تابوت موضوع على عربة كبيرة تجرها أربعة مجموعات من البغال كل مجموعة تتكون من ١٦ بغلاً وكان كل بغل مزينًا بأكليل من الأحجار الكريمة والنادرة ، وكان تابوت الأسكندر مصنوعًا

من الذهب الخالص المطروق وملفوفًا في حرير وخمائل ذات لمون أرجواني لامع ، وفوق الستابوت وضع سيف الأسكندر الشهير وكذلك رمحة اللذان صاحباه في حروبه ومغامراته ، وزينت العربة بأجراس من المذهب ، وعلى جوانبها من الخمارج صور جوانب من أشهر معارك الأسكندر ، وداخل العربة خلف التابوت وضع كرسي العرش الذهبي المزين .

لقد كان هذا الموكب بالنسبة للمصريين مؤشراً وذكرهم بجنازة فراعستهم العظام وبعث فيهم حزنًا قوميًا خاصة أنهم تذكروا الأسكندر السذى كان من وقت قريب بينهم خاشعًا يقدم الطقوس والشعائر والقرابين لآلهتهم ، ولما دخل الموكب منف يتقدمه بطليموس أحسن المصريون إستقبال الجثمان وأثنوا على تقوى بطليموس الذى نجح في تحقيق رغبة الأسكندر ووصيته بأن يدفن في مصر ، وتم إعداد ضريح يليق بالقاهر الراحيل في قلب مدينة الأسكندرية التي لم يكن قد إنتهى بعد من بنائها .

لقد كان بطليموس على صواب في ذلك لأن دفن الأسكندر أكسب الأسكندرية شهرة مقدسة بين أجزاء العالم حيث تدفق الزوار والحجاج فيما بعد للتبرك بالمقام الطاهر . ولا نعرف على وجه التحديد أين يقع الضريح ، إلا أن وصف الزوار القدماء يجعلنا نعتقد أنه يقع في شارع النبي دانيال أقدم شارع طولى في الأسكندرية القديمة وربحا بالقرب من الكاتدرائية المرقسية الحالية ، ولقد حاول بعض علماء الآثار التنقيب عليه بجوار تمثال سعد زغلول دون جدوى ، وأغلب الظن أن رطوبة أرض الأسكندرية أدى إلى تحليل المومياء كما أن الأحداث والدمار التي حاقت بالأسكندرية بعد إنتصار المسيحية على الوثنية بعد إضطهاد مرير لا إنساني لاتخلو من المسئولية في تدمير هذا المقام العظيم عيث دمروا كل أثر للوثنية ومن بينها معبد السيرابيوم العظيم .

هكذا بضربة سياسية ماهرة سرق بطليموس الأضواء من غريمه ابرديكاس، وحظى بمكانة مقدسة كملك على أرض مقدسة .

## بطليموس يدعم حكمه في مصر :

في الحقيقة وقع العبء الأكبر في تأسيس ووضع دعائم الأسرة على بطليموس الأول ، فقد وجد شعبًا وأرضًا وبلا إدارة منظمة وبلا سلطة قائمة ، وقد حرص على إحترام المصريين الوطنيين ونصب نفسه فرعونًا عليهم فقد أعاد إليهم تراثهم المسروق ، كما أبقى على نظام الإدارة الفرعوني القديم الذي كان يقسم مصر إلى ٤٢ مقاطعة ، وأبقى الإدارة في أيدى المصريين كذلك أبقى على تقسيم كل مقاطعة إلى مراكز ، وتقسيم كل مسركز إلى عدد من القرى ، كما أبقى على نظام العمد في القرى ، وألقى مسئولية جمع الضرائب على موظفين مصريين من أهالي المناطق المحلية ، وإحترم حقوق طبقة الكهنة وإمتيازها . وبهذا نجح بطليموس في خلق إدارة فعالة ومنظمة ومقننة ومركزية فرضت النظام . وقد ركز الملك في يده السياسة الخارجية والعسكرية وإدارة السواد الأعظم من المصريين الوطنيين للعمل في الأرض والإنتاج لصالح الدولة التي أقامت نظامًا إحتكاريًا إشتراكيًا يتحكم فيه الملك وحده بصفته المالك لمصروما فيها وما عليها بحق الحرية وحق السيف .

أما بالنسبة لمدينة الأسكندرية العاصمة المثالية مقر حكم البطالمة وعاصمتهم فقد جعل لها بطليموس وضعًا خاصًا وأعطى سكانها الحاصلين على حق المواطنة فيها دورا في إدارتها ، وبالنسبة لحقوق المواطنة فيها فقد أصبح لكل

مقدونى وإغريقى مهاجر من مدينة إغريقية الحق فى الحصول على الجنسية السكندرية أى له الحق فى حمل السلاح داخل المدينة والحق فى حرية الرأى والحديث وله حق عضوية المجلس البلدى الشعبى ، ولكن ليس له الحق فى مناقشة أو رسم السياسة الخارجية أو العسكرية أو الاقتصادية لأن شخصية بطليموس كملك لم تسمح بأن تقاد بل كان عليها أن تقود .

وعلى طريقة الأسكندر قام بطليموس بإنشاء مدينة جديدة في صعيد مصر ليوطن فيها الجنود المسرحين المقدونيين وذلك في إقليم طيبه وسماها «بطلمية» ومكانها الآن المنشأة بمحافظة سوهاج بالقرب من مركز البلينا ، وقد أقام هذه المدينة لمكى تكون مركزاً لنشر الحضارة الهللينية في قلب الحضارة والزعامة المصرية .

وقد حرص بطليموس على الحفاظ على الدم الإغريقى نقيًا حتى لايضيع فى بحر المصريين ولهذا رغم إحترامه لمساعر المصريين حرم الزواج بين الشعبين وكأنه أراد أن يبقى لمصر وجهان ، وجه مصرى يحكمه هو كوريث للفراعنة وحامى للمعابد المصرية ، ووجه إغريقى كملك على الإغريق وراع لثقافتهم فى مصر . لكن هذه القوانين التى تمنع الزواج المختلط لم تمنع الزواج العرفى بين الشعبين ، وإزدادت هذه الظاهرة تدريجيًا رغم معارضة قوانين الدولة من الناحية الرسمية ، وكان على هذا الجيل المهجس أن يحمل رسالة الحضارة الإغريقية التى قادت إلى حضارة مصر القبطية فيما بعد وكان على الدولة البطلمية أن تعلق هذه القوانين وترضخ للأعتراف بالأمر الواقع .

#### تنشيط التجارة:

إهتم بطليموس بدعم وتوطيد تجارة مصر في شرق البحر المتوسط خاصة وأن المنتجات المصرية الزراعية مثل المقمح وورق البردى والكتان كانت سلمًا رائجة في الحارج بل أنه أراد مدينة الأسكندرية أن تحقق المهدف الأول من بناءها وهي أن تكون المدينة الأولى في تجارة البحر المتوسط ، ووجد بطليموس أنه لايستطيع تنشيط التجارة داخليًا وخارجيًا إلا عن طريق عمله فيوية ، ولاهشته لم يجد في مصر عملة نقدية رسمية ففي الريف المصرى ظل المصريون يتعاملون بجدا المقايضة منذ القرن السابع ق . م ، ولما كانت الاسكندرية في نظر بطليموس مدينة إغريقية فقد سارع في سك عملة بطلمية أمون ، ولما تولى بطليموس كملك في عام ٣٠٥ ق . م . وضع صورته وتحته أمون ، ولما تولى بطليموس ملكًا» وعملي الناحية الأخرى صورة النسر الذي يحمل عبارة البطليموس ملكًا» وعملي الناحية الأخرى صورة النسر الذي يحمل قاذف الصواعق ، وقد إنتشرت هذه العملة في قبرص وبرقه وفينيقيا وأسيا الصغرى .

### تاليه الاسكندر ووضع ديانة مشتركة بين الإغريق والمصريين :

فكر بطليموس في مشروعين أولهما تأليه الأسكندر الذي كان يلقى الأحترام والعبادة من المصريين الذين سمحوا بوضع صورته كإبس أمون في معابدهم ولهذا فكر في خلق شعائر وكهنوت من أجل عبادة الأسكندر ، والثانسي وضع أساس ديانة مقبولة للإغريق والمصريين على السواء لتوحيد الشعبين روحيًا من أجل السلام والتعايش السلمي .

حرص بطليموس على تجميل طبيه (الأقصر) على نفقته الخاصة وبنى فى الكرنىك مقصورة لفيليب أرهيدايوس وهو يتعبد إلى «جحوتى» رب العلم والمعرفة ، وأقام فى بسهو الأعمدة تمثالاً للإسكندر ابن روكسانا ، وصور نفسه على البوابة وهو يتعبد أمام ثالوث طبيه (أمون وموت وخونسو) . كل هذا من أجل تملق الكهنة ومشاعر المصريين الدينية ، كما حرص على حضور الاحتفالات الدينية ، ورمم المعابد الشهيرة فى صعيد مصر وفى الدلتا والتى كانت تعرضت للنهب أو الدمار ، ووصف بطليموس نفسه بأنه محبوب أمون وحمل الألقاب الملكية الفرعونية .

وبالرغم من هذا كله حرص بطليموس على إبتكار عبادة جديدة تلقى الاعتراف من المصريين والإغريق على السواء ، وقد أدرك بطليموس أن «أوزيريس» المحبوب عند المصريين لأنه يرتبط بالفيضان وبالزراعة وبالعالم الآخر ، وهو زوج «إيزيس» المحبوبة التي تسرمز إلى الأرض الطيبة ، وهو والد «حورس» الذي يحمى الملوك ويرعاهم وكانت عبادة الآلهة الرئيسية قد أهملت منذ زمن ، عندئذ أدرك بطليموس لماذا لايتزعم حركة بعث أوزريس وإيزيس وحورس من جديد في شكل له صوره وملامح إغريقيه تتناسب مع الوضع الجديد ؟ وهذا هو مافعله بالضبط فجمع صورة «زيوس» و «هاديس» الإغريقيين وبين صوره «أوزيريس» و «آمون رع» في ملامح واحدة ، فالفكرة الدينية مصرية والتنفيذ الفني إغريقي وخلق منهما ربًا مشتركًا إشتق اسمه من أوزيريس أبيس العجل المقدس ليتحول إلى «سيرابيس» وبني له المعابد مثل السيرابيوم . ومع «سيرابيس» ظهرت إيزيس الهللينستيه في الـزى الإغريقي جالسة على العرش ترضع طفلها الذي أصبح بعد التأغرق «هربوقراطيس» .

وهكذا ظهر الثالوث السكندرى الهلينستى بصورة جذابة لشعوب البحر المتوسط المتأغرقة أكثر مما هى جذابة للمصريين أنفسهم وأصبحت الأسكندرية هى مقر الثالوث الجديد .

### مشروعات بطليموس الثقافية والفكرية في الاسكندرية :

كذلك حرص على إحداث نهضة فكرية وفنية وعلمية في الأسكندرية لكى تجمع بين عرش التجارة والثقافة ، ففتح أبواب القصر الملكى أمام الأدباء والفلاسفة وبسط بطليموس الذهب أمام هؤلاء العلماء والمفكرين واعدا إياهم بحياة كلها رغد ، فتدفق على الأسكندرية العلماء من كل فروع المعرفة ، وشجع التشاحن والمناظرات بين العلماء ، وقد أغرى بطليموس هؤلاء العلماء بتسهيل إتصالهم بالعلماء وتطوير ماوصلوا إليه في الفلك والرياضة والطب بصورة إغريقية .

ولما تزايد عدد العلماء والفنانين والفلاسفة في الأسكندرية قرر بطليموس بناء أكاديمية لهم أو جامعة ، أطلق عليها «الموسيون» أي بيت ربات الفنون والآداب التسع ، وجعله كالجنة محاطا بالحداثق وله أبنية فخمة وحجرات وأبهية لراحة العلماء والوافدين وكانت المعيشة فيه جماعية ومجانية للأساتذة والطلاب حيث يتباحثون ويتناظرون ويتأملون ويكتبون في هدوء تام . وهكذا فإن المشروع بداية لنهضة علمية راقية .

وتلى ذلك التفكير فى بناء مكتبة عظمى ملحقة بالمسيون أحضر لها الكتب والمخطوطات النادرة من كل مكان وخاصة من أثينا وغيرها من بلاد اليونان ، وقد حرص خلفاء بطليموس على مضاعفة أعداد الكتب والمخطوطات .

..... الفصل الثاني : قيام دولة البطالمة عصر القوة والإزدهار

هكذا بذل البطالمة الأموال ببذخ وسخاء من أجل جعل عاصمتهم المركز الأول للإشعاع الحضارى في المشرق الهللينستي لدرجة أن المبعض يسمى هذه الفترة بالعصر المسكندرى ، وبذلك نجح البطالمة في جمع المسياسة الاقتصادية بالنفوذ السياسي والتفوق الأدبى والثقافي .

#### نهاية بطليموس الاول سوتيروس:

ظل بطليموس الأول «سوتيروس» يعمل بنشاط لايكل وبعزيمة لاتلين حتى بلغ الثمانين من عمره ومن ثم آثر أن يختار من أبنائه لكى يرث العرش من بعده فإختار إبنه من «بيرنيكى» الذى كان قد أعده للعرش وحرص على تعليمه وتثقيف على يد الفلاسفة والأدباء ، وبدأ بإشراكه تدريجيًا معه فى الحكم . وبعد عام ٢٨٥ ق.م. أعلن تنازله عن العرش معلنًا «أنه خير له أن يكون أبًا لملك على أن يكون ملكًا» ونعم بالراحة والوقار حتى موته .

## بطليموس الثانى (فيلادلفوس) : ٢٨٥ – ٢٤٦ ق . م .

هكذا تولى بطليموس الثانى وهو فى الخامسة والعشرين من عمره عرش عملكة هادئة بلا صراع ولا مجهود ، وقد نشأ محبًا للترف والنعيم غير ميال للحروب والقتال ، إذ لم يخرج على رأس جيشه أبداً وإنما يترك لقواده مهمة القتال ولكنه كان داهية فى السياسة .

وكان من أكثر الناس تأثيراً عليه أخته «أرسينوى» الذى تزوجها وقد إنصاع إلى نفوذها وسحرها بدرجة أنه لقب بإسم «فيلادلفوس» أى المحب

لأخته ، ولما ماتـت رفعها إلى مرتبة الآلهة وخـلد إسمها بأن أطلقه عـلى إقليم الفيوم الذي كان قد أتم إصلاحه .

#### سباستة الداخلية:

بدأ بتنشيط الحياة الأجتماعية والثقافية في الأسكندرية بالأحتفال بعيد جلوسه على العرش حيث تجرى الأستعراضات العسكرية والدينية وتقام الألعاب الرياضية والعروض الترفيهية التي دعى إليها وفود من كل مدن بلاد اليونان .

لقد كان حكم «فيلادلفوس» أغنى عصور البطالمة إذ لم تشهد البلاد رخاء وبذخًا مثلما شهدت في عصره ، كما حرص عبى دعم مكتبة الاسكندرية بالمخطوطات النادرة ، وكان ولوعًا بالجغرافيا والتاريخ الطبيعى ، وحرص على جلب مشاهير السعراء إلى «الموسيون» كما حرص على إقامة حديقة حيوانات جمع فيها كل ما هو غريب من الحيوانات والطيور من النوبة ومن أسيا وجزر بحر إيجه .

وإذا كان بطليموس "سوتيروس" هو الذي وضع أساس الدولة فإن إبنه أفلادلفوس" هو الذي إستكمله وزاد عليها ودعم قواعد الإدارة ومن الصعب أن نفصل بين العصرين ، ولقد سار "فيلادلفوس" على سياسة والده في تنظيم وبناء جهاز الدولة الإداري والأقتصادي والمالي وتطبيق قواعد ثابتة خاصة بالضرائب والموظفين والدولة وكل أجهزتها ، كما إهتم بالتجارة والتوسع التجاري ، وبالتالي بالأسطول المصري ، وثبت قواعد النقد وطبق إحتكار الدولة للمصادر الطبيعية والثروات .

وزاد إهتمامه بتطوير الزراعة وأكمل مشروع تعمير الفيوم ، كما قام بإنشاء الترع والمصارف والقنوات وتطهيرها من الرواسب ، وشجع كبار الزراع على تصدير منتجاتهم ، وبالطبع كانت الدولة تفرض ضرائب باهظة على المشروعات ، كما أدخل الكثير من النباتات والحبوب والحيوانات التي لم تكن تعرفها مصر في عصورها القديمة ، كذلك دعم جهاز القضاء والبوليس لتأمين الملاحة النيلية والبرية ولم يتردد في إنزال العقاب بالخارجين على اللوائح . ومن الأسكندرية أدار الملك الدولة بجهاز إداري بيروقراطي فعال .

وكانت سياسة "فيلادلفوس" الخارجية تسير على نفس المسار الدى سار على أبوه وهو الأستيلاء على سوريا وفينيقيا شرقًا ، وقبرص وبعض جزر بحر إيجة ومدن أسيا الصغرى شمالاً ، وبرقه غربًا ، وقد دخل "فيلادلفوس" في صراعات عدة من أجل ذلك .

## بطليموس الثالث ديورجتيس، : ٢٤٦ - ٢٢١ ق • م •

يعتبر من أعظم البطالمة إعتدالاً واتزانًا كما كان ذكيًا مثققًا مصلحًا ، بذل قصارى جهده لدعم مركز الاسكندرية الأدبى والعلمى لتصبح كعبة النور والثقافة ، كما كان محبًا للحضارة المصرية كينبوع جديد لتغذية الحيضارة الهللينستية ، وكان على علاقة طيبة بالكهنة المصريين الذين أحبوه كما أنه تصرف بحكمة للقضاء على المجاعة التي حدثت في البلاد عندما إنخفض منسوب مياه الفيضان فأعلن تنازله عن الضرائب والمتأخرات سواء كانت عينًا أو نقداً ، وإستورد كميات كبيرة من القمح فأنقذ المصريين من هلاك المجاعة ، وأطلق عليه «يورجتيس» أى «الرحيم» لذلك كله .

للاحترام ببناء عدد كبير من المعابد ، فقد بنى صرحًا فى الكرنك عرف بإسمه الاحترام ببناء عدد كبير من المعابد ، فقد بنى صرحًا فى الكرنك عرف بإسمه على غرار ملوك الفراعنة ، كما بدأ فى المشروع الكبير وهو بناء معبد ضخم على غرار معبد الكرنك وذلك فى إدفو وخصه «لحورس الأدفوى» وربحا كان هدفه جلب الأنظار بعيداً عن معبد آمون فى طيبه التى كانت دائمًا معادية لحكم البطالمة ، وقد بلغ ضخامة المشروع أنه لم يكتمل إلا فى عهد «بطليموس الزمار» أى أن العمل إستمر ١٨٠ عامًا ويذكرنا ذلك ببناء معبد الكرنك لأن ملوك البطالمة صاروا يضيفون إليه على غرار طريقة الفراعنة .

كان بطليموس الثالث محبًا للتاريخ وهذا واضح من إهتمامه بوضع تقويم لبداية حكم الأسرة كما حاول تطوير التقويم المصرى الشمسى وضبطه بإضافة يوم كل أربعة سنوات إلى أيام السنين الخمس التى كانت تضاف إلى نهاية السنة المصرية فأصبحت ٣٦٦ يومًا كل أربعة سنوات وهمو ما نعرفه بالسنة المكبيسة وبذلك تم ضبط التقويم الشمسى المصرى والحفاظ عليه حتمى جعله «يوليوس قيصر» أساس إصلاحه الجديد للتقويم السرومانى فيما بعد والذى أصبح بعد ذلك أساسا للتقويم الأفرنجى .

كان بطليموس الثالث محبوبًا من الإغريق والمصريين على السواء فقد حقق السلام في السداخل والخارج والذي في ظلاله إزدهرت التجارة والسزراعة كما كان باراً بأسرته كما إبتعد عن اللهو والفسق الذي اتصف به حكم ملوك الأسرة ولهذا فقد أعلن عن تأليهه في حياته هيو وزوجته تحست اسم «الربان الرحيمان».

\_\_\_\_\_ الفصل الثانى : قيام دولة البطالمة عصر المقوة والإزدهار

ولكن العيب الوحيد الذي يؤخذ عليه أن أيام السلام الأخيرة في حياته جعلته يسهمل إعداد الجيش القوى المستعد للطوارى، وذلك لأنه إكتفى بالدبلوماسية الذكية ، كما أن إنشغال أعدائه والملوك في سوريا ومقدونيا بالمشاكل الداخلية شجعه على الأستكانة والسلام وبالتالي أهمل الجيش ، وهو لايعلم أن الهدو، قد يتحول في الغد إلى صراع وأن سياسة الهجوم قد تتحول إلى سياسة للدفاع التي لابد أن يكون قوامها الجيش المستعد المدرب ، هكذا كان الحال عندما مات «يورجتيس» في عام ٢٢١ ق. م . وتولى بعده بطليموس الرابع .



الفصل الثالث عصر الضعف والاتهيار



# الفصل الثالث عصر الضعف والاتهيار

#### بطليموس الرابع «فيلوباتور» :

يعتبر عصره نقطة تحول في تاريخ أسرة البطالة أو بمعنى آخر بداية العد التنازلي لحكم هذه الأسرة . كما أن شخصية الملك الجديد كانت ضعيفة ومنحلة مما جعله يقع فريسة لرجال القصر الذين سيطروا على الملك سيطرة كاملة ، وفي نفس الوقت الذي تولى في سوريا أعظم وأقوى الملوك وهو "أنطيوخوس الثالث" وكذلك تولى ملك قوى عرش مقدونيا وهو الملك «فيليب الخامس» وهو شعلة من النشاط والطموح ، فتحالف الملكان معًا للقضاء على أسرة البطالمة الضعيفة ، في نفس الوقت كانت روما مستغرقة في حروبها .

ويعتقد المؤرخون أن عام ٢١٧ ق.م. هو نقطة المتحول في تاريخ دولة البطالمة وذلك بعد إستخدامهم المصريين الوطنيين لأول مرة في تاريخ الحكم البطلمي لمصر في الحروب وما تالي ذلك من إحراز المنصر وارتفاع روح المصريين المعنوية وحنينهم للكفاح لأيام الفراعنة العظام ، وإنتشرت حركات التمرد الوطنية ضد الحكم البطلمي بل ظهرت النبؤات الدينية التي تبشر المصريين باليقظة والتحرير ، وكان على بطليموس الرابع أن يواجه ثورات المصريين العنيفة بعد أن عادت الثقة لأنفسهم لأول مرة بعد ركود قرون ، كما

أن الأقتصاد البطلمي تدهور نستيجة الفساد والسرشوة والبيروقراطيسة وإستنزاف الحروب لملقوى البشريسة العاملة فسى مجال الزراعة بعد تجنيد المصريين في الجيش البطلمي .

وقد حاول بطليموس الرابع الستقريب إلى الناس بستأليه لتفسه تحت إسم «فيلوباتور» أى (المحب لأبيه) بطليموس الثالث الذى كان محبوبًا من قبل الشعب المصرى لأعماله العظيمة ، ولكن «فيلوباتور» عاد إلى إغراق نفسه فى المجون والعبادة الماجمنة وغير ذلك من السلوك غير السوى تاركًا شئون الحكم وظل على هذا الحال حتى عام ٢٠٥ ق.م.

## بطليموس الخامس رإبيفانيس، : ٢٠٥ – ١٨٠ ق.م.

فقدت مصر ممتلكاتها الخارجية بإستثناء قبرص وبرقة ، وإزاء ذلك الخطر إضطربت تجارتها الخارجية في البحر الأحمر وصاحب ذلك الثورات من جانب المصريين ، وتدهبورت الزراعة وضعفت السلطة المركزية وفشلت في السيطرة على البلاد ، وبدأ بطليموس يشتري ود الكهنة المصريين فمثلاً عندما توج ملكا على البلاد عام ١٩٧ ق.م. إختار منف العاصمة المصرية المقديمة وليس الأسكندرية كما عين بعض المصريين في المناصب العليا سواء في الجيش أو في الإدارة ، وهو يسمى «إبيفانيس» أي ( الإله المتجلى ) .

## حجر رشيد:

ومن أهم الـوثائق التى تعـبر عن إمتنان الـكهنة المصـريين لساسة التـحبب والتودد إلى المـصريين الذي إتبعها بـطليموس الخامس هو صـدور قرار المجمع الكهنوتى المصرى الذى عقد فى منف لشكر الملك وتأييده والتعبير عن مجهوداته فى القضاء على الثوار ، وقد كتب القرار باللغة المصرية القديمة بخطيها الهيروغليفى والديموطيقى ، وباللغة اليونانية ، وقد عشر أحد جنود الحملة الفرنسية على مصر على هذا الحجر المنقوش قرب رشيد ، ولهذا عرف بإسم حجر رشيد ، وهو الحجر الذى توصل العالم الفرنسى شامبليون عن طريقه إلى حل رموز الكتابة المصرية القديمة وكان بداية فعلية لعلم الدراسات المصرية وبعد هزيمة الحملة الفرنسية على يد نلسون إشترط الانجليز تسليم هذا الحجر إليهم وهو لايزال موجود حتى الآن فى المتحف البريطانى بلندن . على أى حال نلحظ من قرار كهنة منف إرتفاع روحهم المعنوية وإذدياد الشقة فى أنفسهم .

## ثورة طيبه ضد الحكم البطلمي:

كانت طيبه هى قبلعة المقاومة المصرية لأنها كانت المركز الدينى لأمون وعاصمة الفراعنة الأولى والتى خرج منها الأبطال المحررون ضد الهكسوس بل أنها رفيعت لواء المقاومة ضد الأشوريين . وقد أدى سوء الأحوال في عهد بطليموس الرابع «فيلوباتور» إلى إندلاع الشورة التى طالبت بالأستقلال عن سلطة الملك في الأسكندرية .

ولما تولى بطليموس الخامس وأبدى تودداً كبيراً للمصريين هدأت الثورات خاصة وأن الفيضان في ذلك العام كان عاليًا فأضعف مركز الثوار مما دفعهم إلى الأستسلام، وقد ساء الملك معاملة الثوار المستسلمين حيث أعدمهم بطريقة وحشية فعادت الشورة من جديد تنتشر في طيبه وبلغ من عنف الشورة في

الجنوب أن أعلنت طيبه الأستقلال عن سلطة العرش البطلسمى فى الأسكندرية عام ١٨٧ ق.م. ولم يستطع القائد العسكرى البطلمى فى إقليم طيبه القضاء عليه إلا بشق الأنفس وإسستولى على المنطقة الواقعة جنوب الشلال الثانى وجعلها حزامًا يفصل بين النوبة ومصر ليمنع تحريض ملوك النوبة للثوار وسار على هذه السياسة بطليموس السادس ، وما أن قضى على الثورة فى الجنوب حتى هبت ثورة فى الشمال أى فى الدلتا ضد الحكم البطلمى .

ولم يكن القضاء على الثورات بالأمر السهل إذ إضطر القصر الملكى إلى الغاء الضرائب القائمة بل وصدر عفو شامل عن الجنود المصريين الذين إنضموا إلى الثورة ، ومنح كهنة أمون امتيازات جديدة ، وأعطى بعض زعماء المصريين مناصب عليا في الجيش والإدارة ، وخلاصة القول أن القومية المصرية بدأت تكتسح وتتحدى لأول مرة الوجود الإغريقي سياسيًا وحضاريًا في وادى النيل وهكذا بدأت دولة البطالمة تحصر بين شقى الرحى ففي الشمال تدخل الرومان يزداد تدريجيًا تحت شعار حماية المصريين من الأطماع وفي الجنوب بدأ تيار القومية المصرية في الأزدياد وبدأ يطغى على تيار الحضارة الإغريقية ويصبح قوة مؤثرة يتودد الملوك إليها ، بل وبدأ الإغريق يتمصرون ديانًا وفكرًا ولم يبقى من الخضارة سوى اللغة الإغريقية التي لم تنج هي الأخرى من التمصر .

وفى ظل هذه الظروف يتوفى بطليـموس الخامس «إبيفانيس» في عام ١٨٠ ق.م. فجأة .

# بطليموس السادس رفيلوميتور، ١٨٠٠ – ١٤٥ ق.م.

هكذا تبولى أكبر الأبناء تحت وصاية أمه وعرف باسم «فيلوميتور» أى (المحب لأمه) كليوباترا الأولى إبنة أنطيوخوس الثالث ولم تكن الأم من دماء مقدونية خالصة بل النصف شرقية وبذلك أدخل على العنصر الملكى البطلمى دماء شرقية . إنفرد بعد ذلك بطليموس السادس وتوج ملكا عام ١٧٢ ق.م. وإتجه إلى محاباة الرومان ومعاداة سوريا من أجل إنتزاع جوف سوريا وفلسطين منها . وأصبح هو وأخوه الشقيق ملكان يحكمان مصر ، واحد يحكم من منف وهو بطليموس السادس «فيلوميتور» وآخر يحكم من الأسكندرية وهو بطليموس الثامن «پورجتيس الثاني» . ولكن إزاء الخطر السورى إتفق الأخوان على أن يحكما معا . ثم إنفرد بطليموس السادس بحكم مصر ، وزاد من علاقته بالرومان الذي كان يشعر بأنه مدين لهم بعماعدته في الجلوس على العرش ، وهكذا إستفادت روما من خلق أخوين كل منهما يتنافس في إظهار حبه وتودده لها ، وزاد تدخل الرومان لفرض الحماية الرومانية على مصر .

وفى مـجال الإصلاح الداخـلى فقـد كانت إسـتمرار سياسة التـودد إلى المصريـين التى بدأها أجـداده ومنح الكهـنة إمتيازات خـاصة وإقطاعيـات حتى يشترى سكوت الشعب . . وتوفى بطـليموس السادس خلال حروبه فى جوف سوريا عام ١٤٥ ق . م ، بعد أن إستعاد لمصر جوف سوريا .

## بطليموس الثامن ديورجتيس الثاني، : ١٨٢ - ١١٦ ق.م.

ترك بطليموس السادس إبنًا تحت وصية كليوباترا الثانية ورث العرش بعد موت أبيه وعرف بإسم بطليموس السابع «نيوس فيلوباتور» وكان أبوه قد أشركه في الحكم وقد أيد حكم الطفل الجالية اليهودية المقيمة في الأسكندرية وقد غضب الشعب السكندري لتدخل اليهود وكادت أن تحدث حرب أهلية لولا تدخل الرومان الذين أقروا عودة «يورجتيس الثانسي» من برقه وتوليمه العرش حسب رغبة الشعب السكندري ، وبسرعة نفذ «يورجتيس» هذا المخطط وإستولي على المعرش وقتل إبن أخيه الطفل «بطليموس السابع» ليعملن نفسه بطليموس الثامن عام ١٤٤ ق.م ، ولم يكن الملك على وفاق مع أرملة أخيه التي قادت ضده ثورة شاركها فيها الساخطون عليه من أهل الأسكندرية ، ثم إمتدت تلك الثورة إلى سائر أنحاء مصر وكانت الثورة ضد المملك عنيفة سادت البلاد كلها وشلت الإدارة والنظام ، كما أن الثورة عادت من جديد في طيبه ، ولكن بتأييد من الرومان نجح في فرض سيطرته على البلاد .

بعد ذلك بدأ «يورجتيس الشانى» بإعادة تنظيم البلاد وأعلن عفو للناس عرف بإسم «وثيقة العفو التام» الذى حاول فيها تحقيق الأمن والمنظام وفرض عقوبات صارمة على المخالفين والمنحرفين واللصوص معلنًا عفوه المتام عن جميع الجرائم التى إرتكبت من قبل ، وليهدأ الفلاحين ويعوضهم عن الكوارث التى لحقت بهم أعلن تنازل الدولة عن معظم الضرائب والمتأخرات وحصر على عاملى الضرائب إستخدام العنف ضد الفلاحين أو إستغلالهم بغير حق ، كما علن تشجيعه لأستزراع الأراضى البور ، كما شملت الوثيقة محاولات لإ, ضاء

الفصل الثالث: عصر الضعف والانهيار

الثوار المصريين مثل إعفاءهم من بعض الخدمات الإجبارية وتحديد ملكميتهم للإقطاعيات العمكرية .

لقد كان على بطليموس الثامن ومستشاريه أن يفعل ذلك لأن الأحوال كانت قد ساءت لدرجة التدهور كما أن الأقستصاد أصيب بالدمار السديد ، والإنتاج الزراعي هبط هبوطًا حاداً ، وتجارة مصر الخارجية التي كانت تعتمد على القمح تاثرت وتعرضت للكساد ، ولكن هذه الإصلاحات جاءت متأخرة كما أنه لم تكن جذرية ومن شم فلم توقف التدهور والأنهيار الذي صاحبه إددياد الاهتمام الروماني بمصر تمهيداً لإحتلالها .

وأخيراً توفى «يورجتيس الثانى» تاركًا وصية يمنح فيها العرش والتصرف فيه لزوجته كليوباترا الثالثة لتختار من تشاء من أولاده الثلاثة .

# بطليموس التاسع رسوتيروس الثاني، :١١٤ – ٨١ ق٠م٠

وهو أكسر أبناء بطليموس المثامن وكان يسغل من قبل وظيفة كاهن الأسكندر ، وتولى العرش بالأشتراك مع أمه التي لم تسكن على وفاق معه فأثارت عليه شعب الأسكندرية وإستدعت إبنها الثاني «الأسكندر الأول» ليتولى عرش البلاد والذي عرف بإسم بطليموس العاشر ، وفر «سوتيروس الثاني» إلى قبرص . ولكن بطليموس العاشر كان ضعيفًا فثارعليه شعب الأسكندرية فإضطر إلى الهرب وإستدعى الشعب «بطليموس التاسع» ليتولى العرش مرة أخرى وظل يحكم مصرحتي مات في عام ٨٠ ق.م.

وظلت الأحـوال في حالة تدهـور شديد من كـافة النواحي خـاصة إزدياد

التيار الوطنى المصرى فتجددت الشورات فى طيبه ، وحاول «سوتيروس الثانى» كسب ود المصريبين ببناء المعابد والتقسرب إلى الكهنة ومنحهم الإمتيازات وزار إدفو ومعابد أسوان . وفى عهده دخملت العلاقات المصرية الرومانية مسرحلة جديدة هى الابتزاز المالى والاقتصادى .

### بطليموس الحادي عشر : الملقب بـ : ر الاسكندر الثاني ، :

مات «سوتيسروس الثانى» تاركًا وصية أن ينستقل العرش من بعده إلى إبنته «بيرينيكى» التى تولىت العرش دون معارضة شعب الأسكندرية ولىكن هناك مشكلة البحث عن زوج لها من سلالة الأسرة البطلمية ، وأخيراً عثر على إبن بطليموس التاسع الذى تربى فى روما ، وبالفعل تولى بطليموس الحادى عشر ولقب «بالأسكندر الثانى» ولكنه بعد فترة وجيزة قتل زوجته غدراً ، فإنتقم السكندريون من هذه الجريمة بأن تجمهروا حول الملك القاتل فى «الجمنازيوم» وركلوه حتى قتلوه فى نفس اليوم الذى قتل فيه زوجته عام ٨٠ ق . م

وبذلك قتل آخر وريث شرعى للعرش البطلمى وقد أشاعت روما فيما بعد أنه أودع وصية لديها بأن تؤول مصر إلى روما بعد وفاته ، ولكن هناك شكوك كبيرة حول هذه الوصية ويقال أنه زورت من قبل العناصر الرومانية الطامعة في إحتلال مصر .

# كليوباترا السابعة آخر ملوك البطالمة : ٥١ = ٣٠ ق.م.

شاء القدر أن تكون آخر سلالة البطالمة في مصر ملكة فاقت أسلافها ذكاء ودهاء وطموحًا ، وقد أرست قواعد حكمها قويًا ، وإهمتممت بالمزراعة

\_\_\_\_\_ الفصل الثالث : عصر الضعف والانهيار

والأقتصاد ، وتقربت إلى المصريين فراحت تتكلم المصرية وترتدى زى «إيزيس» وأعلنت أنها سليلة الآلهة الفرعونية أملاً فى توحيد المصريين وراثها ، وكان نتيجة ذلك أن دب الأستقرار وتحسنت أحوال مصر بشكل ملحوط وتدفق الثراء على خزينتها وعادت لمصر أهميتها الدولية كمصدر غنى لإنتاج القمح .

ونعلم أنها تـزوجت من أنطونيوس ، ثم إنتحرا ، ودخل إكـتافيوس مصر من حدودها الشرقية بقواته وذلك في أغسطس حيث أعلن ضم مصر إلى إمبراطورية الشعب الروماني .

وهكذا سقطت مصر وأسدل الستار عن حكم أسرة البطالمة والذى إستمر أكثر من ثبلاثة قرون من الزمان إمتزجت خلاله الحضارة الإغريقية فكراً وفئا وديئًا بل وعنصرًا مع الحضارة المصرية ، وأصبح في مصر طبقتان طبقة مصرية خالصة قابعة في أعدماق الصعيد والريف البعيد ، وطبقة إغريقية تمصرت تمامًا وكانت تعتبر نفسها إغريقية - مصرية إنعزلت عن العالم الإغريقي الخارجي وتفاعلت مع الحضارة المصرية التي بدأت تطغى على الحضارة الإغريقية (۱) .

وبدخول الرومان مصر وضمها إلى إمبراطوريتهم يبدأ عهد جمديد من تاريخ مصر .

<sup>(</sup>١) سيد الناصري ، مصر ، القاهرة ١٩٧٧ ، ص ١ - ١٤٩ .



الباب الثالث مصـــر في عهد الرومان

الفصل الأول وضع مصر كولاية رومانية فى عصر الإمبراطور اغسطس



# الفصل الا'ول وضع مصر كولاية رومانية فى عصر الا'مبراطور اغسطس

#### اكتافيوس اغسطس في مصر :

وبموت أنطونيوس وكليوباترا أصبح أغسطس الوريث الشرعى لملك مصر بعد الفراعنة والبطالمة وذلك بعد سقوط الأسكندرية في يده في أغسطس عام ٣٠ ق.م. وهو التاريخ الرسمى لفتح مصر . والحق يقال أن أغسطس كان معتدلا في سلوكه مع السكندريين فلم ينتقم من المدينة التي قادت منها كليوباترا وعشيقها أنطونيوس الحرب ضده ، وعفا عن شعب هذه المدينة ومن تاحية أخرى يبدو أن شعب الأسكندرية لم يقاوم الفاتح الروماني لأن الشعب رأى أنه حكم الرومان لن يكن أسوأ من حكم البطالمة ، ولكنه نهب خزانة الأسكندرية المليئة بالذهب وأنفق الأموال على جنده ثم على المشروعات العامة وحمل معه الكثير من الكنوز والآثار عندما عاد إلى روما .

قام «أكتافيوس» بتوزيع فرق الجيش الرومانى فى مصر ولم تقتصر مهمة الجيش الرومانى على الأعمال العسكرية والحربية بل كثيراً ماقام بأعمال الشرطة وحفظ النظام ومساعدة الإدارة فى جمع الضرائب بل وفى أعمال السخرة والخدمة العامة مثل إصلاح الطرق وبناء المرافق وشق الترع وتنظيف القنوات .

كانت مشاكل الرومان مثلما كانت مشاكل البطالمة من قبل تقبع في الصعيد

حيث القريمة المصرية والعواطف التاريخية والمقاومة الدينيمة ولكن أدرك الثوار المصريين أن الرومان غير البطالمة وأنهم أمام مستعمر قاسى جماد لايسمح بأى تساهل .

## الإصلاح الاقتصادي والزراعي لمصر:

كان تدعيم مركز مصر التجارى جزءًا من خطة متكاملة هدفها تقوية مصر إقتصاديًا لأن الرومان يطمعون في جنى ثمارها من أجل رخاء الأمبراطورية وكان إعتماد روما كبيراً على القمح المصرى ومن ثم كان على «أغسطس» أن يقوم بإصلاحات عاجلة لتحسين الدخل الزراعي الذي كان قد إنهار إبان عصر الفوضى البطلمية فعملوا على تطهير القنوات وشق الترع ، وعودة نظام الرى القديم ، وقد عاد ذلك على البلاد برخاء إقتصادى زراعي كبير بالإضافة إلى ذلك فقد عنوا بتأمين صهاريج المياه والآبار على طريق القوافل في مدن ومواني البحر الأحمر مما أدى إلى إنعاش إقتصادى لمصر لم يشهد له مثيل ، وقد أدى ذلك إلى إستباب الأمن والسلام في ربوع البلاد ، وأحس المصريون أن حكم الرومان أفضل كثيراً من حكم البطالمة .

### السياسة الرومانية إزاء المعابد والآلهة المصرية :

وإذا كانوا قد أرضوا الفلاحين إلا أنهم أغضبوا الكهنة المصريبين لانهم صادروا ممتلكات المعابد المصرية من الأراضى ونقلوا ملكيتها إلى الدولة ، ومن الجديد بالذكر أن طبقة الكهنة من المصريين قد أثرت على حساب ضعف ملوك البطالمة المتأخرين والذين إضطروا إلى تملق طبقة الكهنة حيث أصبح للمعابد المصرية ضياع معفاة من الضرائب وأصبح للمعابد الفرعونية سطوة لأن المعبد

تحول إلى مؤسسة وطنية لها ضياعها وصناعاتها المحلية ومن ثم أصبحت قوة سياسية خطب ودها ملوك البطالة الضعاف طمعًا في تأييد المصريين ضد الإغريق والمتأغرقين أنفسهم . وقد أدرك الحاكم الروماني مدى خطورة إزدياد سطوة الكهنة والمعبد وتزايد إستيازاته وإقطاعياته وعلاقة ذلك باشتعال نار الوطنية المصرية ، ومن ثم قاموا بتأميم أراضى المعبد وضمها إلى أراضى الأمبراطورية في مصر ، وفي نفس الوقت سمح للكهنة بفلاحة بعض مساحات الأرض الموقوفة للمعابد بدلاً من المعونة التي كانت تقدمها الدولة للمعبد .

وجدير بالقول أن الرومان لم يتدخلوا في الشعائر والعبادات المصرية بل تركوها وشانها ، وعلى العكس كذلك إذ أولى الأمبراطور الروماني إحترامًا وتبجيلاً للآلهة الموطنية بعد غزو مصر وأنشأ العديد من المعابد الضخمة والتي لاتزال أطلالها وبقاياها قائمة في صعيد مصر في دندرة ، وفيله (قصر أنس الوجود) تقف بقايا معابد ضخمة من عصر أغسطس ، وكذلك عملى حدود النوبة في دبوت وكلابشة ودندور أقيمت معابد سجل عليها أغسطس إسمه .

ولكن رغم ذلك كله فكان «أغسطس» يحتقر العبادات الوطنية المصرية بكبريائه الروماني فقد رفض أن يزور عجل أبيس في منف مسبديًا إمتعاضه من تلك العبادة وذلك في أثناء تواجده في مصر بعد فتحها .

لقد كان الحكم الروماني في مصر يتشابه مع الفراعنة والبطالمة وهو إستغلال هذه البلد وإعتباره ضيعة خاصة سواء للفرعون أو للبطليموس أو

للأمبراطور الرومانى ، ولكن هناك فرق كبير بين حكم الفراعنة والبطالمة وبين حكم الرومان ، ففى الحالتين السابقتين كان ثراء مصر يبقى داخلها بالرغم من أنه يذهب إلى خرانة الفرعون أو البطليموس ، أما فى العصر السرومانى فإن خيراتها كانت تنقل إلى الحارج إلى روما ليتمتع بها الشعب السرومانى ، وما يذهب لا يعود أى أن الحكم الرومانى بدأ نهب مصر .

الفصل الثاني مصر تحت حكم خلفاء أغسطس



# الفصل الثانى مصر تحت حكم خلفاء (غسطس

## الامبر اطور تيبريوس: (١٤ - ٣٧ م):

إنتهت حسابات الأمبراطور أغسطس بعد أن عاش عمراً مديداً بتبنى إبن زوجته «تيبريوس» وكان فى الخامسة والخسمسين من عسمره عندما وصل إلى العرش ، ولهذا لم يكن متلهقاً على حب الحكم بل زاهداً عنه وكان كيثير الشك والهواجس حازمًا فى الإدارة ، شحيحا فى سياسته المالية ، والحق يقال أن بداية حكم الأمبراطورية الفعلى يبدأ منذ قدومه . وقد كان حريصًا على الإنصاف والعدل حازمًا فى التعامل مع الولاه وجباة الضرائب وكل من أثروا عن طريق النفاق ، وقد ساد فى عهده هدوء وسلام عما أدى إلى سحب إحدى الفرق من مصر وإنخفض عدد قوات الجيش الروماني فى مصر .

ومن أسباب إستنباب السلام حرص «تيبريوس» على التحقيق في أي شكوى ضد الأبتزاز أو التعسف من جانب الحكام والفصل فيها بحزم وقسوة وصراحة ، وكان هدفه عدم إثارة الشعب المصرى والسكان الإغريق مما قد ينتج عنه حركات تذمر وأعمال شغب ولهذا لانسمع في عهده عن أي تذمر .

غير أنه سمح بنظام السخرة أو الخدمة الإلزامية وهو فرض نوع من العمل على السكان سواء بالمجان أو بأجر رمزى من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية في الدولة مثل شق الترع وبناء الجسور ، ولم تقف السخرة عند الإنسان بل شملت دواب الحمل .

# زيارة جرمانيكوس ولى العمد لمصر : ( ١٨ – ١٩ ميلادية ) :

إستدعى تيبريوس إبن أخيه وولى العهد «جرمانيكوس» إلى مصر الذى زار فيها الأسكندرية ومنف والفيوم والريف المصرى حتى أسوان جنوبًا حيث إستقبل بالترحاب من جانب الإغريق المصريين ، وكان «جرمانيكوس» قد قام بأعمال قصد بها زيادة شعبيته بين أغريق مصر مشل تخفيض الأسعار وفتح صوامع الغلال للقضاء على أزمة القمح والمجاعات التي نتجت عن إنخفاض الفيضان وعمل على تخفيض شمن القمح ، وسار في الطرقات مرتديًا الزي الإغريقي ، وقد ألهبت هذه التصرفات عواطف الناس فطفقوا يستقبلونه بالترحاب والمتهليل ، ونظمت المواكب والمظاهرات الشعبية في القرى والمدن وقد طلب من الناس ألا يستجيبوا لأحد ووصف الأعمال الإبتزازية بأنها من أعمال اللهوصية الفاضحة .

أثارت هذه الزوبعة من العواطف المخزونة في قلبوب المصريين غضب الأميراطور «تيبريوس» وإنتقد إبن أخيم علنًا وإتهمه بخرق القاعدة التي استنها أغسطس العظيم وبالفعل غادر «جرمانسكوس» مصر على عجل قاصداً سوريا.

وعندما جاء الامبراطور «أغسطس» كان طبيعيًا أن يلغى سبك العملة البطلسمية ، بينما سبك عدداً كبيراً من العملات البرونزية الخالصة ، وتلعب النقود دوراً هامًا في الكشف عن عصور الرخاء أو الإفلاس في مجال الاقتصاد وتعطينا صورة صادقة لتاريخ مصر الاقتصادي تحت حكم البطالمة والرومان .

الفصل الثاني : مصر تحت حكم خلفاء أغسطس الفصل الثاني : مصر تحت حكم خلفاء أغسطس

### الأمبراطور جايوس الشهير بكاليجولا: ( ٣٧ - ٤١ ميلادية ) :

بدأ كاليجولا إبن جرمانيكوس حكمه معتدلاً وإستبشر الناس به خيراً لأنه إبن جرمانيكوس المحبوب ، ولكن سرعان ما وقع كاليجولا فريسة لمرض شديد ترك بصماته على تفكيره فخرج منه مجنونًا يعتقد أنه إله في صورة بشر ، ولذا فهو القانون والعدالة بعينها وكل مايراه الأمبراطور حق وعدل حتى ولو إعتبر الناس ذلك ظلمًا ، وقد إنحرف إلى حكم الإرهاب وتلفيق التهم .

وإزاء ذلك إهتزت قواعد الحكم الراسخ الذى أقامه أغسطس ودعمه تيبريوس وإنفلت الأنضباط الرومانى وتخلخل نظام المركزية الصارم فى الأمبراطورية وظهر بوضوح فى مدينة الأسكندرية حيث إندلعت الحرب الأهلية بين أهل الأسكندرية والجالية اليهودية .

#### الا'مبراطور كلوديوس: ( ٤١ - ٥٤ ميلادية ):

وهو عم كاليسجولا وكان رجلاً عاقلاً متعسمقًا في دراسة التاريخ والفسلسفة ولهذا حاول تصحيح الأخطاء الجسام التي تردى فيها الأباطرة من قبله والعوده إلى سياسة الطموح والتجارة العالمية التي بشر بها يسوليوس قيصر . وهسسا تفرض مسألة الصراع بين السكندريين والأغريس نفسها على السياسة الرومانية في مصر .

ورغم كل ذلك فقد تميزت تلك الفترة بالأزدهار التجارى بين مصر وشبه القارة الهندية وشهد البحر الأحمر أعظم أيامه ، وحرصًا على الأستقرار التجارى أولى الرومان عناية كبيرة بنشر السلام في مياه البحر الأحمر .

# الامبراطور نيرون: (٥٤ - ٦٨ ميلادية ):

وقد كان شديد الولع بالثقافة الإغريقية وبالشرق الهللينستى ولذا أيدى عقب توليه مباشرة إهتماما عظيمًا بمدينة الأسكندرية خاصة فيما يختص بتنظيم مواطنيها الأحرار وقبائلها الإغريقية وأحيانًا الإدارية التى أطلق عليها أسماء جديدة وأنشأ قبائل إغريقية جديدة ، وتمنى أن يزور الأسكندرية ضمن رحلته السياحية الكبرى في رحاب الحضارة والآثار الإغريقية العريقة وقد بادله الشرق الهللينستى هذا الحب بالحب ، فوصفوه بأنه الروح المباركة في العالم بل الأمبراطور المخلص المنتظر مفجر البركات على الناس ، كما ظهر على نقود الأسكندرية بصفته منقذاً للحضارة والعمران .

هذا هو الجانب المشرق من شخصية نيرون في المشرق الهللينستي بسينما كانت صورته كثيبة ومرعبة في الغرب الروماني .

وقام بإرسال بعثة لتقص أحوال النوبة وجمعت البعثة معلومات قيمة عن تضاريس المنطقة ومناخها وحيواناتها ونباتاتها ، ووضعت خريطة توضح معالمها وقد عكست هذه التقارير إنهيار مملكة «مروى» وفقرها ونضوب مصادرها وسكانها ، وذكروا أن الهدف من هذه البعثة هيو محاولة إكتشاف منابع النيل ، غير أن الهدف الأستراتيجي كان هيو الإعداد لجعل مروى دولة رادعة للعدوان .

## الا'مبر اطور دوميتياتوس : ( ٨١ – ٩٦ م ) :

شهد عصسره تغييراً كبيسراً في نظرة الرومان إلى الديانة المصرية ومعابدها

وذلك بعد سياسة إطلاق السراح للآلهة الصغرى الوطنية والتي كانت قد أجبرت على البقاء في الظل ، سجلت النقوش إنشاء معبد «لافروديت هاتور» في كوم امبو ، والربة «هيرا» في جزيرة فيله ، ورسم صور للآلهة المصرية على النقود السكندرية والتي كانت وفقًا قبل ذلك على الآلهة الإغريقية أو السكندرية مثل سيرابيس وإيزيس وغير ذلك ، كما شيد معابد للآلهة المصرية - الإغريقية مثل إيزيس وسيرابيس في روما نفسهاووصلت حتى شمال بريطانيا ، وهذه الآلهة المصرية في صورتها الإغريقية تقليداً وبدعة جديدة من الرومان حيث وجدت إيزيس بالذات من بين الرومان عباداً مخلصين لها .

### الامبراطور هادريانوس: (١١٧ - ١٣٨ م):

ولعل أبرز شيء في عصره غير الصراع بين الإغريب واليهود هو رحلته النيلية إلى صعيد مصر فقد وصل عبر النيل هو وزوجته وإبنه حتى وصلوا إلى مصبه وتجول بين معابد ملوك مصر الغابرين وبيناما كان البخت يتهادى على ضفاف النيل وبالقرب من الأشمونيين (مركز ملوى - محافظة المنيا) ، روى التراث أن غلام الامبراطور المفضل «أنطينووس» غرق في النيل فحزن عليه الأمبراطور حزناشديداً وناح عليه ومن ثم قرر الأمبراطور أن يخلد موت غلامه ببناء حاضرة إغريقية في نفس المكان الذي غرق فيه الصبى وهو مكان على الضفة الشرقية للنيل قرب قرية السيخ عبادة وأطلق على المدينة إسم أنطينووس.

ولعل هادريانوس قد إختار منطقة مصر الوسطى لأنه وجدها في حاجة إلى حاضرة إغريقية تشع الفكر الإغريقي بين حشود السكان المصريين ، لأن في

الصعيد كانت «بطلمية» تقوم بذلك الدور ، وفي مصر السفلي كان «نقراطيس» و «الأسكندرية» تقومان بإشعاع الفكر الإغريقي في مصر السفلي .

#### نظرة عامة على أحوال مصر الاقتصادية إبان هذه الفترة :

تدل كل المصادر الأثرية والأدبية على إستتباب الأمن وإضطراد الرخاء فى وضع مصر الأقـتصادى ، وقد يقال أن الأسكنـدرية قد فقدت وزنها الـسياسى القديم ولكن فى الواقع أنه فقدته قبل مجىء الرومان فى عهـود ملوك البطالمة المتأخرين ، ولكن الأسكندرية لم تفقد شخصيتها الحضارية أو الأقتصادية .

كان التغيير من حكم البطالمة إلى حكم الرومان غريبًا فى بدايته ولم يتقبله الناس بسهولة إلى أن تعودوا عليه وعلى ظروفه وعقليته وعن طريق الحكم المستقر المنظم والإدارة الحازمة فتمكن ولاة مصر الأول فى عصر الرومان من إعادة تنظيم البلاد إداريًا ، وحظى الريف بالقدر الكافى لأن هدف الرومان كان ضمان وصول القمح المصرى لإطعام سكان العاصمة الأمبراطورية ، وسرعان مادبت الحياة من جديد فى قطاع الزراعة بسبب مشروعات الرى وشق القنوات وحماية المزارعين من جشع جامعى البضرائب ، كما أن إستقرار الأمن والاستقرار ساعد على الازدهار السريع للريف المصرى .

وإلى جانب العناية بالزراعة أبدى أباطرة الرومان إهتمامًا كبيراً بثروات مصر الطبيعية مثل إستغلال المناجم المصرية في الصحراء الشرقية وسيناء ، كما ازدهرت الصناعة الستى تقوم على الزراعة مثل صناعة ورق البردى ، وصناعة النسيج ، وشهدت تلك الفترة تقدمًا في صناعة الزجاج .

7.7

كما إزدهرت التجارة في مدينة الأسكندرية عالميًا وجعلوا مصر نقطة المرور التجارى بين الشرق الأوسط وأوربا الغربية وطريق البحر الأبيض ، وجعلوا البحر الأحمر بحيرة نشطة تعج بالسفن التجارية ، وبدأ الأتصال التجارى بين الهند والاسكندرية لأول مرة ، كل هذا عاد بالرخاء الأقتصادى والأزدهار على الأسكندرية وعلى تجارها .

وينعكس هذا الاستقرار في نوعية وكمية النقود التي تسك فرأينا عملات فضية تسك من سبيكة الفضة والنحاس والقصدير .

. . . . تلك هى نظرة سريعة وشاملة عملى الأحوال السياسية والأقتصادية للصر إبان عصر خلفاء أغسطس حتى موت نيرون عام ٦٨ ميلادية .

ويستمر تدفق وتولى الولاه الرومان على مصر ولعل ملامح مصر الرومانية في القرن الثالث الميلادي هو إنتشار السفقر إذ إزداد عدد المعدمين حتى الطبقة الوسطى بدأت تتدهور وتتحول إلى طبقة دنيا معدمة غير قادرة على العطاء ، أما الفلاحين فقد كان حظهم أشد قسوة إذ فقدوا حيازتهم الصغيرة التي كانوا يزرعونها وتحولوا إلى أجراء يعملون لقاء قروض زهيدة .

وبالسرغم من هذا فقد كان عبهد الامبراطور «سيغيروس» وأسرت إذا ماقورن ببعض الأباطرة والمتأخرين في منتصف القرن الثالث الميلادي عصر إزدهار عندما إشتد إزدياد الفقر الأقتصادي وأثقلت الضرائب كواهل الفلاحين فهربوا، بالإضافة إلى إرتفاع الأسعار وإنخفاض قيمة النقود وبدت القرى التي كانت عامرة يومًا تبدو كما لو كانت مهجورة.

لم تعد مصر بالوطن المؤثر على الأمبراطورية الرومانية لأن مواردها كانت قد نضبت ولم تعد مكمن الخطر ، حيث يستطيع رجل طموح إعلان الثورة منها ضد الامبراطور في روما لأنها لم تعد البلد البعيد الذي تعتمد عليها روما في طعامها ، وأكثر من هذا فإن مصر أصبحت منفي المغضوب عليهم من رجال البلاط . وبانهيار مركز مصر الاقتصادي أهمل الجيش الروماني فيها ولأن مناطق نهب أخرى جديدة جذبت إهتمام الرومان فسحبوا القوات تدريجيًا ولم يحل محلها جنود مدربون بل أن المستوى القتالي للقوات قد إنهار وتحولوا إلى مجرد حراس داخلين مهمتهم القمع وحفظ النظام وجمع الضرائب ، وأهملت الحكومة الأهتمام بالري وتحولت الأراضي المهجورة إلى أرض بور .

وتتسميز هـذه الفترة بـالأضمحــلال السيــاسى والاقتصــادى والأجتمــاعى للأمبراطــورية الرومانية وتــولى سلسلة من الأبــاطرة الذين إغتصــبوا العرش . ويجد المؤرخون صعوبة أحيانًا في تتبع سياسة وأعمال هؤلاء الأباطرة .

لقد أرهقت الأرض المصرية ولم تعد تنتج وتحمل الفلاح المصرى ولم يعد يصبر ، كما أن ثلاثة قرون ونصف من الإدارة الظالمة قضت على الطبقة المتوسطة التي كانت تعتمد عليها روما في حكم البلاد ، وإزدادت رقعة الأرض المهجورة وإكتسحت البصحراء الأرض الخيضراء ، وضاعت كل مجهودات البطالمة وأباطرة الرومان المبكرين . . . كل هذا من جراء الفكرة الخاطئة وهو وجوب إستغلال مصر بقدر الإمكان لصالح الشعب الروماني . وفي أثناء إزدياد التدهور والأضمحلال الأقتصادي برز خطر سياسي عقائدي مصدره الشرق الأوسط ألا وهو إنتشار المسيحية في مصر بين أواسط الفقراء والمعوذين المصريين إيمانًا بفكرة «الخلاص» من الظلم والجور وتحطيمًا لتلك الفروق

الفصل الثاني : مصر قحت حكم خلفاء أغسطس

الأجتماعية لأن الجميع أبناء الله في نظر المسيحية وأن السعادة الكبرى هي سعادة السروح والرب ، كما أن مبادىء المسيحية الستى تدعو المظلوم إلى ترك الظالم لعقباب الله وعدم منازعته حتى ولو نازع الإنسان ثوبه لاقت صدى في نفوس المصريين المضطهدين والذين لايستبطيعون مقاومة الرومان ، وأقبل كثيراً من المثقفين المصريين على هذه الديانة الجديدة .

ظلت المسيحية تنتشر في هدوء في مصر منذ عصر النيرون ومنذ زيارة مرقص الرسول للإسكندرية ولكنها كانت محدودة بين الطبقات الفقيرة التي مارست شعائرها ، ولكن ما أن حل القرن الثالث الميلادي حتى كان المسيحيون في مصر قد أصبحوا نسبة لابأس بها مما دعى السلطات الحاكمة في مصر إلى الأعتراف بوجودها بل أن الأباطرة الصالحين قد أغمضوا أعينهم عن هذه التيارات الفكرية الروحية .



الفصل الثالث من ديوقلد يانوس حتى الفتح العربي الإضطهاد الدينى وتطور الحضارة القبطية



# الفصل الثالث من ديوقلد يانوس حتى الفتح العربى الإضطهاد الدينى وتطور الحياة القبطية

# ديوقلد يانوس وإصلاحاته الجذرية : ( ٢٨٤ - ٣٠٥ ):

يعتبر «ديوقلد يانوس» آخر وأعظم الأباطرة الذين وصلوا إلى عرش الأمبراطورية وقد شخص المرض الذي كانت تعانى منه الأمبراطورية وبالتالى مصر ليس من الناحية العسكرية فحسب بل من نواحى شتى مثل النواحى الإدارية والاقتصادية ومشكلة الحكم ، ووضع لتلك المشاكل العلاج الحاسم والسريع . فنجد في مصر تفشى الفقر وعبء الحياة والأمية وعدم الاستقرار والأمن .

ويبدو أن إحساسًا بالمندم إنتاب «ديوقلد يانوس» عندما تفقد أحوال الناس ولمس الفقر والتدهور الذي تردت فيه الأسكندرية درة الأمبراطورية إبان النصف الأخير من المقرن الثالث الميلادي فقد دمرت مبانيها ومرافقها نتيجة للثورات وأعمال الشغب، وإبان قمعه هو نفسه والثورة المتي قامت ضده، وساءه أن يرى الأوبئة والحمي تفتك بالسكان وأسف لإنتشار المفقر والمجاعة بعد أن فقدت الأسكندرية مصدراً غنيًا كقاعدة تجارية بين المشرق والغرب، حسى التجارة الداخلية كانت قد إنهارت بسبب ضعف المحصول الزراعي، وهجر

الفلاحين الأراضى بسبب قسوة الضرائب فضلاً عن إهمال أعمال الصرف والرى عما أدى إلى إنكماش المساحة المزروعة .

وربما حاول «ديوقلد يانوس» شراء صبر السكندريين وولاءهم حفاظًا على هيكل الأمبراطورية الآيل للسقوط عندما أصدر قراراً بأن تخصيص نسبة من حيازة القمح لرفع الجوع عن أهل المدينة فأقام الوالسي الروماني أشراً ضخمًا لشكر الأمبراطور ، وهو ما يعرف حاليًا به :

#### عمود ديوقلد يانوس ( عمود السواري ) :

أقام الوالى نصبه التذكارى لشكر الأمبراطور داخل معبد السرابيوم الموجود بقاياه حاليًا في منطقة كرموز (كوم الشقافة حاليًا) وهو المعبد المخصص لعبادة الأله سيرابيس . والعمود تم نحته من قطعة واحدة من حسجر الجرانييت المجلوب من محاجر أسوان ويبلغ إرتفاعه حولى ٢٠,٧٥ متراً وله قاعدة ضخمة وفي قمته وضع تاج مما جعل طول الأثر ٢٦,٨٥ متراً .

وقد أطلق شعب الإسكندرية عليه إسم عمود السوارى ربما نسبة إلى كلمة «سارية» التى هى القلع المرتفع فى السفن ، ومهما كان الغرض من هذا العمود ومهما كانت ظروف إقامته إلا أنه كان ولايزال أهم معالم الإسكندرية .

ولعل إختيار الوالى لإقامة هذا النصب التذكارى هو إعتراف منه - بقصد أو بغير قصد - بأن القوة المؤثرة في مصر السرومانية خلال القرن الثالث لم تعد القوة الإغريقية بل القوة المصرية الوطنية ، وهو دليل قاطع على إنتشار القومية المصرية على الثقافة والفكر الإغريقي .

قرر «ديـوقلد يـانوس» أن يـشمل إصـلاحه المالـي إصلاح الـنقد المحـلي السكـندري وإلغاء الـعزل الذي كان قـائمًا منذ الـفتح الروماني وإدماج النـقد المصرى في الـنقد الروماني بـحيث لايسود في الأمبـراطورية كلها سـوى عملة رومانية رسمية واحدة .

إن إصلاحات «ديموقلد يانموس» كانت نقطة تحول في تماريخ الاستعمار الروماني لمصر إذ إتجهت مصر نحو العصر البيزنطي ، نعم لقد كانت إصلاحات حازمة وعاقلة تمبتغي إنقاذ وضع هذا البلمد الاقتصادي المنهار ونتج عنها تغيراً جذريًا في الإدارة والاقتصاد وأحوال الناس مخالفًا لما كان قبل ذلك .

إن إصلاحات «ديوقلد يانوس» لم تقضى عملى العوائق الإدارية والاقتصادية المجمحفة في مصر الرومانية بمل أضعفت الثقافة واللغة الإغريقية التي سمادت في وادى النيل ، ولأول مرة بمدأت اللغة اللاتيمنية تفرض نفسها فوق البقاع الهلليني فسي مصر ، في نفس الموقت الذي كانت فيه لمعة جديدة تنبعث من الماضي وهي اللغة القبطية (۱) .

# ديوقلد يانوس والمسيحيين المصريين ا

غير أن إصلاحاته تعرضت مرة أخرى لهزة مريرة عندما بدأ سياسة إستئصال المسيحية والمسيحيين لأنه كان يرى أن نهضة الأمبراطورية هي نهضة تراثها الديني العريق الذي يتسم بالكبرياء القومي وروح التسامي والسياسة وبنظرته الإيجابية إلى الدولة ، وبالتالي كان ينظر إلى المسيحية بأفكارها

<sup>(</sup>۱) سيد الناصري ، المرجع السابق ، ص ١٥٣ - ٣٢١ .

الإنسانية العالمية ودعوتها للمساواة بين أبناء الله مهما كان لونهم أو عنصرهم أو لسانهم وبدعوتها إلى ترك العنف وتسبنى المحبة والسلام ، بأنها مذهب فوضوى هدام يسغى هدم السيادة الأمبراطورية ويناصر المشعوب الغير رومانيمة على الرومان ، إلى جانب التهمة التقليمية بإلصاق الحرائق التى كانت تشب من آن لآخر بالمسيحيين وذلك منذ حريق روما الكبير فسى عصر نيرون عام ٦٤ ميلادية .

وكانت دلتا النيل من المناطق التي إنتشرت فيها المسيحية كمذهب ثورى سلبى ووسيلة أيضًا سلبية لمقاومة الظلم الطبقى الروماني وإثبات للقومية والوجود المصرى بل أن الإغريق المتمصرين وجدوا أن الحل الأمثل لهم هو قبول مذهب ديني جديد ، كما أن إخلاص المؤمنين للعقيدة حتى وجه الموت جذب الآلاف من المصريين والإغريقو مصريين لهذا المذهب الجديد ، وأصبح الإتجاه سائد نحو ميلاد كنيسة في الأسكندرية نسبت نفسها إلى القديس مرقص أحد تلاميذ المسيح الذي جاء ليبشر بالمذهب الجديد إبان عصر نيرون وهلك في إحدى الإضطرابات عندما هاجم الوثنيون عام ١٨ م كنيسة شرق الأسكندرية وقتلوا القديس مرقص الرسول .

وكان من الطبيعى أن تكون الأسكندرية هدفًا من أهداف «ديوقلد يانوس» من أجل ضرب مناطق المسيحيين لأنه إعتبر إنتشار المسيحية ومبادئها تحد سافر لسلطانه المؤلة على الأمبراطورية وشعوبها ، وقابل إصرار المسيحيين المصريين المصرار وتعصب الأمبراطور ورجاله في فرض قداسة الدولة في شخص الأمبراطور عن طريق العنف البشع المجرد من كل معاني الإنسانية وقامت المذابح التي هلك فيها الآلاف من المسيحيين الذين كانوا عملون كافة فئات

الشعب المصرى وطبقاته . وبلغ هول الجريمة أن المسيحيين المصريين رغم مرور أكثر من خمس عشر قرنًا من الزمان على ذلك إلا أن ذكراها لم تخبو في نفوسهم ، ولهذا بدأت الكنيسة المرقسية القبطية تقويمها فيما بعد بتاريخ اعتلاء «ديوقلد يانوس» عرش الامبراطورية عام ٢٨٤ ميلادية حيث أطلقوا على هذا التاريخ «عام المشهداء» ، وإستمرت عمليات الإضطهاد والقتل الجماعي والتعذيب للآلاف من المسيحيين في عهد خلفاء ديوقلد يانوس .

إلى أن نصصل إلى "قسطنطينوس" ويصبح الأمبراطور الأوحد للأمبراطورية ويصدر قراراً بإعتبار المسيحية دينًا رسميًا معترفًا به وذلك عام ٣٢٣ ميلادية ، وكسب المسيحيين إلى جانبه ، ومن الناحية الفعلية كان ذلك سياسة عملية وواقعية لأن فلسفة الاستئصال قد فشلت بل لم تود إلى شيء سوى إزدياد عناد المسيحيين وثبات قاعدة الكنيسة الجماهيرية ، وكان كل ذلك خسارة على الأمبراطورية التي كانت تعانى نقصًا بشريًا نتج عنه تدهور الزراعة وتدهور في الأقتصاد ، وترث الكنيسة الكفاح والتمرد ضد الرومان وأصبحت قوية ومسيطرة

# بداية العصر البيزنطي وازدهار الحضارة القبطية ( ٣٣٧ - ٦٤١ م ):

وبموت «قسطنطينوس» تغيرت الأمور فالأمبراطورية إنقسمت فعايًا وإداريًا إلى الشرق البيزنطى والغرب الروماني ثم إنهار الغرب بينما إزدهرت حضارة مسيحية إغريقية جديدة بيزنطية لها شخصيتها ولاهبوتها وفنونها لدرجة أن المؤرخين والآثريين فضلوا أن يعرفوها بالحضارة البيزنطية .

وكانت مصر تابعة لهذا الشطر المشرقى ، وتنميز الأحوال فسى مصر إبان هذه الفترة التي إستمرت حتى الفتح المعربي لمصر بازدياد سلطة الكنيسة وبإنتصار المسيحية وإنتشارها بين غالبية السكان ، ثم تبلورت شخصية جديدة للمحضارة المصرية الإغريقية المسيحية تعرف بالحضارة المقبطية نسبة إلى «إيجوبتوس» الإغريقية وتعنى المصرية ، وهي حضارة لها معالمها وفنونها الخاصة وفكرها المتميز خاصة بعد أن كونت لغة وكتابة من أشلاء الماضي وهي اللغية القبطية والتي هي مزيج من بقايا اللغة المصرية المقديمة مكتوبة بالأبجدية الإغريقية بعد إضافة عدد من الحروف الخاصة الغير موجودة في الأبجدية اليونانية .

وإستمر تعرض الأقباط المصريون للإضطهاد والثورات الدموية والمذابح البشعة والتى فاقت تلك الستى قام بها الأباطرة الوثنيون ، وهرب الرهبان والقساوسة إلى الجبال والأديرة والكهوف هربًا من الفتل والسبجن والاضطهاد . . واستمر ذلك الحال حتى شاء الله أن ينقذ المصريين على أيدى جيوش همرو بن العاص الذى إقتحم بجيوشه حدود مصر عام ١٤١ م فى عهد عمر بن الخطاب ، وهلل الرهبان والأساقفة المصريون الهاربون فى الصحارى والكهوف وأعطاهم عمرو الأمان ، وسلم الرومان حصن بابليون ، وأخيراً سقطت الأسكندرية ودخل مصر فى عام دور جديد وحضارة جديدة وهى حضارة مصر الإسلامية .

#### الخاقسة

لقد مررنا بتاريخ مصر مراً سريعًا ووقعنا في سرد قصتها عند بعض الحوادث ، ولم نشر إلى البعض الآخر . وبين الحين والحين تكلمنا بإيجاز عن بعض مظاهر حضارتها وحاولنا أن نشير إشارات عابرة إلى ماتوصل إليه المصريون القدماء في بعض نواحى مدنيتهم ، على قدر مايسمح به النطاق الضيق لهذا الكتاب .

وتبقى بعد ذلك كله نقطة أخرى وهى فضل الحضارة المصرية على غيرها من الأمم ، فما من شك فى أن المصريين القدماء قد حققوا الكثير من التقدم فى مختلف ميادين الفكر والفن والعلم والأدب والصناعة ، ولا شك فى أن ثقافتهم قد وصلت إلى غيرهم من المشعوب ولكن ماهو الدين الذى تدين به الإنسانية لمصر ؟ وما هو الدور الذى قامت به مصر فى تقدم الجنس البشرى ؟ وما هو الدور الذى قامت به مصر فى تقدم الجنس البشرى ؟ وما همو أثرها المباشر على الحضارة الغربية بوجه عام ؟ الجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى كتاب كامل بل ولأكثر من كتاب ويكفينا أن نشير فقط إلى بعض تلك الأفضال . ففى ميدان الكتابة توصل المصريون القدماء إلى إختراعها قبيل الأسرة الأولى أى قبل أكثر من خمسة آلاف سنة ، وإستخدموها فى حياتهم اليومية وتركوا وراءهم الكثير مما ساعدنا على معرفة الحياة التى يحيونها فى ذلك العهد البعيد ، فعلى جدران مقابرهم نسرى ماكانوا يستجونه من مصنوعات مختلفة ، كما نقرأ فى ألقاب رجالهم الكثير الذى يدلنا على تقدم فن الإدارة فى البلاد والإهتمام بشكل خاص بنظم الرى وحفر القنوات وكل ما

419

من شأنه تعدم الزراعة وأساليها ، وقسموا السنة الشمسية إلى ثلاثة فصول وقسموا هذه الفصول إلى اثنى عشر شهراً وقسموا كل يوم إلى أربعة وعشرين ساعة وكانوا أول من إخسترع المزولة والساعة المائية لتقسيم ساعات النهار وساعات الليل .

وكانت هناك أيضًا ميادين أخرى كالطب الـذى تقدم فيه المصريون منذ عهد بعيد ، وكان هناك أطباء مختصون بالعيون وآخرون ببعض العمليات الدقيقة فى الأسنان ، وآخرون مختصون بالأمراض الباطنية . وقد لعب البردى دوراً كبيراً فى نـشر العـلوم والآداب فى الـعالم الـقديم ، وإن إسمـه لمشتـق من كلـمة «بابيروس» اليونانية ، ومنها إشتق الاسم الحالى للورق فى اللغات الأجنبية .

ويقف الزائر أمام الهرم الأكبر وغيره من الآثار ويتطلع بإعجاب إلى عظمته ودقة بنائمه وسيطرة القدماء على نحت الأحجار ونقلها ، ولكنه قلما يذهب تفكيره إلى أبعد من ذلك ، فلو لم يتقدم المصريون القدماء في فنون الرياضيات والهندسة والفلك وإستخدام المعادن منذ أجيال عديدة لما تمكن المعماريون من تشييد ممثل هذه الآثار الخالدة ، وقد عثر على كثير من البرديات وفيها مسائل رياضية وهندسية مختلفة وحلولها .

أسست مصر إمبراطوريتها وإتصلت بجميع مدنيات المشرق القديم وجها لوجه ، فأعطت ما أعطته وأخذت ما أخذته ، لقد تركت الديانة المصرية ، والحكم والعادات والفنون المصرية ، أثراً كبيراً في تلك البلاد وإستمر هذا الأثر قرونًا عديدة بعد زوال نفوذ مصر السياسي من تلك الأقطار ، وكان نفوذ مصر الثقافي والتجاري في فلسطين والشاطيء الفينيقي كبيراً منذ أقدم العصور ،

وكان للديانة المصرية والأدب المصرى والغناء والموسيقى أثر مرموق فى جميع الأزمنة ، وعندما قام «إخناتون» بدعوت الدينية ودعا إلى عبادة إله واحد وهو الأله «آتون» كانت تلك الدعوة همى الصيحة الأولى المعروفة فى تاريخ البشرية ، والتى تقرب من التوحيد الذى جاءت به الكتب السماوية فيما بعد .

لم يقتصر فضل مصر على نشر الثقافة والعمران فى البلاد المجاورة لها بل تعدتها إلى آفاق أبعد ، وكان الفينيقيون يذهبون إلى أقاصى بلاد العالم المعروف ويجوبون بحاره بسفنهم المحملة بالسلع التجارية وأكثرها من المصنوعات المصرية وهذا يفسر لنا العثور على كثير من الآثار المصرية فى بلاد كثيرة فى أواسط أسيا وفى أوروبا ، كما يفسر لنا أيضًا إنتشار بعض مظاهر وأوضاع الفن المصرى فى بلاد بعيدة عن مصر مثل الساحل الشرقى من الهند وبعض جزر الملايو ، بل وربما أبعد من ذلك .

ويعتقد المتعلمون فى الغرب أنهم مدينون بالشىء الكثير فى مدنيتهم الحالية للميونان والرومان ، أما عن اليونان فقد تعلموا الكثير من مصر وإعترف الكثيرون منهم أنهم تعلموا من الكهنة المصريين مختلف فروع الحضارة كالقانون والطب والرياضيات والفلك والموسيقى والمسرح والفلسفة . . . إلخ ، ولم يقتصر فضل مصر على ذلك بل أن روما تعلمت من أثينا كما تعلمت من مصر الشيء الكثير .

لقد قام المصريون منذ نشأة حضارتهم بدور همام فى تاريخ البشرية فقد إخترعوا الكثير من المخترعات التى ساعدت على تقدم المدنية ، وقاموا بدورهم فى نشر حضارتهم بين من جاورهم من الشعوب . لقد أعطى المصريون لغيرهم

وأخذوا منهم الكثير أيضًا ، ومرت عليهم أيام عز وسؤدد كما مرت عليهم أيام ضعف وهوان ، ولكن الروح المصرية بقيت دائمًا سليمة في جوهرها .

وإذا كان المصريون اليوم يسحتفون بتاريخ بلادهم بصفة عامة ويسعتزون بتاريخ مصر الفرعونية بصفة خاصة ، فما ذلك إلا لإيمانهم بأن أجدادهم القدماء قد حققوا السكثير من معجزات المدنية في ذلك الوقت المبكر من تاريخ البشرية ، وأنهم ساهموا في تسبيد صرحها ، وهذا مما يدعوا إلى الفخر والإعزاز .

كم من أسرات حكمت وزالت ، وكم من غزاة جاءوا وذهبوا ، وكم من عتاه حكموا ثم اختفوا مشيعين باللعنات ، وكم من حكماء وفنانين عاشوا فقراء ولكنهم تركوا ثروات خالدة بعد موتهم . لقد أصبحت المعابد الكبيرة آثاراً يزورها الناس ونقلت أكثر تماثيل آلهتها إلى المتاحف المختلفة في أرجاء العالم ، ولكن بالرغم من هذا كله فإن من يزورها يتعلم الشيء الكثير . لقد سكت صوت التاريخ ولكن مازال يتردد بين أبهاء هذه المعابد وحمراتها بل وبين خرائبها يهتف بمجد مصر ، وكل حجر نراه فيها ليس إلا كلمة أو سطراً أو صفحة في ذلك الكتاب الكبير الضخم الذي سطره المصريون أنفسهم .

إن روح مصر القومية سليمة قوية ، وستظل دائمًا وزالت الدول وزال الغزاه وبقيت مصر وبقى الشعب المخلص لتقاليده وتاريخه منذ آلاف السنين ، وستظل للمصريين تقاليدهم المجيدة طالما بقى النيل جاريًا بين شاطئيه يفيض بالخير والبركات ، وهو باق بإذن الله إلى أبد الآبدين .

### تم بعون الله وتوفيقه ،

# محتويات الكتاب

| الصفحة                              | الموضـــوع الص                                                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ٣                                   | مندمة :                                                       |  |  |  |  |  |
|                                     | الكتاب الاول                                                  |  |  |  |  |  |
|                                     | مصر في العصور الفرعونية                                       |  |  |  |  |  |
|                                     | القصل الاول                                                   |  |  |  |  |  |
| ٩                                   | عصور ماقبل التاريخ                                            |  |  |  |  |  |
|                                     | العمصر الحجري المقديم - العصر الحجري الموسيط - العمسر         |  |  |  |  |  |
|                                     | الحجرى الحديث - العصر الحجرى الحديث الصرف - مرمدة بني         |  |  |  |  |  |
|                                     | سلامة - دير تاسا - العصر الحجرى المنحاسي أو عصر بداية المعادن |  |  |  |  |  |
|                                     | - حضارة البداري - هصر ماقبل الأسرات - حضارة نقاده الأولى -    |  |  |  |  |  |
| حضارة نقاده الثانية - حضارة المعادى |                                                               |  |  |  |  |  |
|                                     |                                                               |  |  |  |  |  |
|                                     | الفصل الثانى                                                  |  |  |  |  |  |
|                                     | اقسام التاريخ المصرى القديم ومصادره                           |  |  |  |  |  |
| 77                                  | اولاً: أقسام التاريخ المصرى القديم                            |  |  |  |  |  |
| ۲۸                                  | ثانيًا: مصادر التاريخ المصرى القديم                           |  |  |  |  |  |
|                                     | حجر بالرمو – قائمة الكرنـك – قائمة أبيدوس – قائمة سقارة –     |  |  |  |  |  |
|                                     | نصوص الأنساب - تاريخ مانيتون - كتابات المؤرخيين اليونان       |  |  |  |  |  |
|                                     | والرومان – المصادر الأجنبية المعاصرة .                        |  |  |  |  |  |

| الكتاب | بات |  |
|--------|-----|--|
| -      | باب |  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | الفصل الثالث                                                  |
|        | العصر العتيق                                                  |
| ٤٥     | (و عصر الاسرات المبكر                                         |
| ٤٦     | الاسرة الاولى: الملك مينا ومشكلة الفرعون الأول                |
| ٥٢     | الأسرة الثانية : نظرة عامة - التقويم المصرى القديم            |
|        |                                                               |
|        | القصل الزابع                                                  |
|        | الدولة القديمة                                                |
|        | الأسرة الثالثة : الملك جسر نترخت (زوسر) - إيمحوتب - خلفاء     |
| ٦٠     | <b>زوس</b> ر                                                  |
|        | الأسرة الرابعة : الملك سنفرو - الأميرة حتب حرس - الملك خوفو   |
|        | هسرم الجيسزة الأكبسر - قصمة السمخرة في بنماء                  |
|        | الأهرامات - مراكب السمس - الملك خفرع                          |
|        | وهرمه – تمثال أبو الهول – الملك منكاورع وهرمه                 |
| ٧٢ ,   | - السنوات الأخيرة من حكم الأسرة الرابعة                       |
|        | الأسرة الخامسة : الملك وسر كاف - ساحورع نفر إير كارع - نى     |
|        | وسر رع - جــد كارع إســيـــــى - الملــك ونيــس               |
| ٨٦     | (أوناس)                                                       |
|        | الأسرة السادسة : الملك بيبي الأول - مرنسرع الأول - الملك بيبي |
| 9.8    | الثانى                                                        |

| ات الكتاب | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | الموضموع                                                         |
|           | •                                                                |
|           | أهم رجال الدولة فسى الأسرة السادسة :                             |
| ۹,۸       | القائد وني ~ حرخوف ~ بيبي نخت                                    |
|           | الفصل الخامس                                                     |
|           | الفترة الإنتقالية الاولى اوعصر اللامركزية الاولى                 |
| 1.5       | او عصر الثورة الاجتماعية                                         |
|           | الثورة الاجتماعية - الأسرة السابعة والثامنة - الأسرة التاسعة -   |
|           | الأسرة العاشرة - أسباب قيام الشورة الاجتماعية الأولى : ( الأسباب |
|           | الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية - النفسية - الخارجية ) -      |
|           | الأدب في الفتـرة الانتقالية الأولى بـردية القروى الفصـيح - وصايا |
|           | الملك «خيتى» لإبنه «مريكارع»                                     |
|           | القصل السادس                                                     |
|           |                                                                  |
|           | الدلة الوسطى                                                     |
|           | الأسرة الحادية عشرة: الملك «منتوحستب - نب - حبت - رع»            |
| 171       | الثاني - الثالث - الرابع                                         |
|           | الأسرة الثانية عشرة : الملك أمنم حات الأول - سنوسرت الأول        |

- أمنمحات الثانسي - سنوسرت الـثاني -

الملك سنوسرت الشالث - أمنمحات

الثالث. ....الثالث. ....

770

| 2 | À | _ | J | ı |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

#### الموضيوع

## الفصل السابع الفترة الإنتقالية الثانية (و عصر اللامركزية الثاني

### الفصل الثامن

### الدولة الحديثة أو عصر الامبراطورية

والأسرة السابعة والعشرين - قمبيـز - خلفاء قمبيز - نهاية المطاف -

بعض المراجع الهامة .....

الأسرات من ۲۸ - ۳۰ .

الصفحة

الموضيوع

## الباب الثانى مصر فى عصر البطالمة الفصل الاول

الاسكندر الاكبر في مصر .....

تأسيس مدينة الأسكندرية - الزيارة المقدسة لمعبد آمون في سيوه - التنظيم الإداري والمالي والعسكري لمصر في عهد الأسكندر

### الفصل الثاني

قيام دولة البطالمة - عُصر القوة والإزدهار.....

بطليموس الأول يرسى قواعد مملكته في منصر - بطليموس وجثمان الأسكندر - بطليموس يدعم حكمه في مصر - تنشيط التجارة - تأليه الأسكندر ووضع ديانة مشتركة بين الإغريق والمصريين - مشروعات بطليموس الشقافية والفكرية في الأسكندرية - نهاية بطليموس الأول سوتيروس - بطليموس الثاني (فيلادلفوس) سياسته الداخلية - بطليموس الثالث (يورجتيس) .

#### الفصل الثالث

عصر الضعف والانهيار .....

بطلیموس الرابع «فیلوباتور» - بطلیموس الخامس «إبیفانیس» ثورة طیبه ضد الحکم البطلمی - بطلیموس السادس «فیلومیتور» -

777

محتريات الكتاب

الصنحة

#### الموضسوع

بطليموس الشامن «يورجتيس الثانى» - بطليموس التاسع «يوتيروس الثانى» - بطليموس الحادى عشر الملقب به «الأسكندر المثانى» - كليوباترا السابعة آخر ملوك البطالمة .

## الباب الثالث مصر فى عهد الرومان الفصل الاول

وضع مصر كولاية رومانية في عصر الامبراطور اغسطس ... ٢٩٥

أكتافيوس أغسطس في مصر - الإصلاح الأقتصادي والزراعي لمصر - السياسة الرومانية إزاء المعابد والآلهة المصرية .

#### الفصل الثاني

مصر تحت حكم خلفاء أغسطس .....

الأمبراطور تيبريوس - زيارة جرمانيكوس ولى العهد لمصر - الأمبراطور كلوديوس - الامبراطور نيرون - الأمبراطور دوميتيانوس - الأمبراطور هادريانوس - نظرة عامة على أحوال مصر الاقتصادية إبان هذه الفترة .

| حتويات الكتاب |
|---------------|
| . ~           |

| الصفحة | لموضسوع |
|--------|---------|
|--------|---------|

### الفصل الثالث

| , حتى الفتح العربي | يانوس | ديوقلد | 9 |
|--------------------|-------|--------|---|
|--------------------|-------|--------|---|

| ۳۱۳ |        | ارة القبطية  | وتطور الحض | تطهاد الديني | 21         |
|-----|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|     | و قليد | - عمييو د در | الحذرية -  | . وإصلاحات   | لمد بانے ہ |

ديوقلد يانسوس وإصلاحاته الجلدرية - عمسود ديوقلد يانسوس (عمود السوارى) - ديوقلد يانوس والمسيحين المصريين - بداية العصر البيزنطى وازدهار الحضارة القبطية .

| 414 |  | خاتمة |
|-----|--|-------|
|-----|--|-------|

محتويات الكتاب







erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

